وِزَارَةُ ٱلثَّقَافَة ٱلخُتَادِمِنَ ٱلثَّاثِ ٱلْمَرَّكِ ٢١-

مينن مين رئن يوالدرو، تم مرين يوالدرو، تم

لِلْوَزِيْرِ الْكَايِّبُ أَبِيْ سَعَدُ مَنْصُور بِنِ الْمُحْسَيْنَ الْآبِي المرّد سنة ١١١ه المسّف رُ الْأَوَّلُ المسّار نِهُ مِن ونزم لها دعن عليا المنار نِهُ مِن ونزم لها دعن عليا مظهر سعداً مجنى



من نشر الدر/ أبو سعد منصور بن الحسين الآي، الختار النصوص وقدم لها وعلى عليها مظهر الحجي. - دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٧. - ٤ ج؛ ٢٠ سم. - (الختار من التراث العربي؛ ٢١ - ٤٧).

۱۰۰ ۸۱۸٬۰۲ س ع د م ۲۰۰ العنــوان ۳۰ أبو سعد الآبي ٤- الحجي ٥- السلمة مكتبة الأســد

الايداع القانوني: ع - ٢٤١١ ٣ / ١٩٩٧

### المقدمية

يعد كتاب النرا الدره واحداً من أمهات كتب الاختيارات في الأدب العربي القديم، ومصدراً قبّساً من مصادر الأدب والتربيخ العربين، وهو وإن لم يعظ بشيوع الذكر كغيره من المصادر أمثال العقد الفريد أو أدب الكاتب إلا أنه لا يقل عنها أهمية ، بل إنه يبلها مجتمعة بمنهجه المتميز الذي اعتمده الكاتب في ترتيب موضوعاته؛ كما أنه يلتقي معها بموضوعاته التي تضمنت الكثير من المأثورات الادبية والإشارات التاريخية والأخرسار والنوادر والتراجم وألوان الجدد والهزل والخطب والرسائل والحكمة والمثل، وقد رتبت هذه الموضوعات وقق تسلسل زمني محكم وامتدت حتى أواخر العصر العباسي.

#### مؤلف الكتاب:

ولد الوزير الكاتب أبو سعد منصور بن الحسين الآيي في قابة وإليها نسب، وهي قرية من قرى أصفهان، ولا تذكر المصادر شيئاً عن زمن ولادته، شأنه في ذلك شأن الكثيرين من الأعلام اللين لا تهشم بهم كتب التراجم إلا بعد نبوغهم واشتهارهم بفن من الفنون أو علم من العلوم، وليس بين أيلينا الكثير لتتعرف إلى أسرته، ويبدو أنها لم تكن بالأسرة المغمورة عاماً أو القليلة الشأن، وعلى الرغم من أن المصادر لا تذكر شيئاً

عن أبيه فيإنها تذكر الكثير عن أخيه أبي منصور الذي كان من عظماء الكتاب وكبار الوزراء وقد ولي الوزارة لملك طيرستان.

ومن الراجع عندي أن الآبي نشأ كخيره من الأدباء في رعاية للعلمين ثم صحون للساجد وتلقى علوم عصره على أيدي علماء أجلاء، فحصل ووعى.

وعندما انتقل في حياته الراشدة إلى التأليف والكتابة صرح في كتبه بأسماء عدد من العلماء الشيوخ اللين تأثر بهم ونقل عنهم، فلكر الجاحظ والمبرد والصولي وأبن قتيبة، كما كان صديقاً للصاحب بن عباد وعنه روى الكثير.

لقد امتدت حياة الوزير الآيي بين القرئين الرابع والخامس الهـجريين، وهذه المرحلة تعدمن أهم المراحل في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية، لأنها عمل عصر الغمة والتألق على صعيد الحسمارة والفكر والعلوم والأدب، لقد استسوعبت الأسة الإسلامية ثقافات الأم القديمة ونقلتها ثم صهرتها في بوتقتها وطبعتها بطابعها العربي الإسلامي، وإن نظرة واحدة إلى أسساء الأعلام الذين عاشوا في تلك الفترة تؤكد ما ذهبنا إليه.

لقد كسان الوزير الآبي واحداً من حؤلاء الأصلام، وإن آثاره تعل على إنه كان أديباً موسوعياً واسع الاطلاع متمثلاً لعلوم عصره، ولكنه لا يتميز بآراء خاصة أو بحوث فكرية كالجاحظ في موازناته وتحليلاته أو ابن قسيسة في بحوثه ودراساته.

ولم يقف الأديب الوزير عند حدود التأليف بل اقتحم عالم الأدب المبدع فكان شاعراً حسن الشعر، وإن لم يكن متازاً، مع ميل ظاهر فيه للمجون، كما كان كاتباً ناثراً، وكان نثره جيداً بليغاً ييل فيه إلى السجع مع تزيينه ببعض المحسنات على غط أسلوب النثر الشائع في عصره والذي يتمثل في مدرسة ابن العميد.

أما آثاره التي تركها للمكتبة العربية الإسلامية فليست بالكثيرة ولكنها تدل على تميّز وغزارة وشمول، وهي: «نشر الدر» و «الأنس والعرس» و «تاريخ الري».

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذا الحديث عن الوزير الأديب هو: أين يقف الوزير السياسي في عالم السياسة؟

لم يذكر مترجمو الآبي أي أثر من آثاره وزيراً واكتفوا بذكر آثاره الأدبية أما المؤرخون كابن الأثير وابن كثير فإنهم يمرون على عهده دون إشارة إلى اسمه مما يدل على أنه لم يكن وزيراً قوياً أو سياسياً متميزاً. كنان عصره عصر اضطراب وقلق وصراعات وفتن بين الدوبلات التي تنضوي اسمياً تحت راية الدولة العباسية . وكان هذا العصر يحتاج إلى شخصية سياسية متمرسة محنكة ، ولم يكن الآبي هذه الشخصية ، كما لم يكن سلطانه كذلك أيضاً .

لقد وزر الآبي للسلطان مجد الدولة في إقليم الريّ، ولكن السلطان الفعلي لم يكن مجد الدولة بل أمه التي قبضت عليه وسجته حينما سولت له نفسه أن يشق عصا الطاعة عليها، ثم أعادته إلى الحكم شخصية ضعيفة لا حول لها ولا طول. وقد اختلت أمور الريّ بعد وفاة أم مجد الدولة وتمرد عليه جنوده، ولكن السلطان الضعيف بقي منصر في إلى قراءة كتب الأدب وتأمل رقعة الشطرنج حتى انتهى ملكه على أيدي الغزنويين.

لقد تأثر السلطان بوزيره الأديب أو صادفت اهتماماته الأدبية هوى في نفسه ولو كان الوزير غير الآبي، من ذوي الكفايات، لكان له دور بارز في ممثل هذه الظروف تحت ظل حكم يواتم مذهبه الشيعي، ولكن الأحداث مجتمعة تدل على أن ملكة الأدب غلبت على الآبي، فلم يكن بالوزير القوي.

وما قبيل عن الآبي الوزير يقال عن الآبي الشبيعي الملهب، فقد كان شيعياً مؤمناً عذهبه ولكنه لم يكن متعصباً له ولا داعياً من دعاته على الرغم من موقعه في عالم الأدب والسياسة. لقد أجمع الذين ترجموا له على مدحه، رغم اختلاف ميولهم السياسية والمذهبية، كما أغفلت كتب الشيعة ذكر اسمه في قائمة الدعاة العاملين في حقل الدعوة المذهبية. لقد كان أديباً معتدلاً في مذهبه منصفاً في آرائه وأحكامه وهو وإن كان يذكر آل البيت في كتابه بكثير من التعظم والإجلال فإنه يذكر بقية الصحابة بكثير من الاحترام والتوقير.

# منهج الكتاب:

ليس في الكتاب جديد من حيث نوع التأليف الأدبي، ولكن الجديد فسيه والمنهج المميز له هو الشكل الذي اخستاره المؤلف، وسنوجز منهجه بالملاحظات التالية:

آ- قصد الآبي -كما صرح في مقدمة كتابه - أن يخلو
 الكتاب من الخطب والقصائد الطوال وأن يكون مجموعة أقوال
 بليغة وطريفة وغير مترابطة بحيث يصدق عليه عنوان «نثر الدر».

ب- اتبع الآبي بعض من سبقه في التأليف الأدبي، كالجاحظ وابن قتيبة، في مزج الجد بالهزل ترويحاً عن النفس واستدراجاً للقارئ، ولكنه خصص للهزل والمحون أبواباً في كل فصل، وأخلى الفصل الأول منه رعاية للقرآن الكريم والحديث الشريف، وآل البيت، ولكن هذا الفصل لم يخل من بعض الدعابة اللطيفة.

ج- جعل المؤلف الشخصية محوراً للأقوال والأخبار، وقدم لكل فصل مقدمة اشتملت على أبوابه كلها. وعلى الرغم من أنه لا يوجد بين هذه الأقوال جامع يربطها إلا بلاغتها أو طرافتها، فإنها في مجموعها تفيد في فهم الشخصية والإحاطة بجوانبها المختلفة.

ويجلر بنا أن نشير هنا إلى أن الكتاب ليس كتاب تراجم ككتب الطبقات المعروفة، لأن المؤرخين جعلوا للحوادث الأهمية الأولى وللأقوال الأهمية الثانية، أما الآبي فقد عكس هذا المنهج. فالأقوال هي الهدف الأول، والحوادث تابعة لها.

د- بدأ المؤلف خطوة جديلة في مسرد الآيات القرآنية وأنشأ شبه فهرسة لموضوعاتها . ومع أنه لم يستوعب الموضوعات كلها ولا الآيات التي في الموضوع الواحد، فإن ما فعله كان خطوة جديدة تابعها بعض المستشرقين في عصرنا الراهن أمثال «لابوم» في كتابه «تفصيل آيات القرآن الكريم».

هـ- اختار الأحاديث النبوية الشريفة بذوق الأديب، لا
 بعقلية المحدث، فاهتمامه بالطرافة أكثر من اهتمامه بالإسناد.

### موضوعات الكتاب وأبوابه:

يقول ابن قتية: "من أراد أن يكون عالماً فليزم فناً واحداً، ومن أراد أن يكون أديباً فليتوسع. "وقد اختار الوزير الآبي أن يكون أديباً وجاء كتابه الموسوعي ليدل على سعة اطلاعه على المعارف الأدبية وما تستلزمه من روافد ثقافية ومعرفية. فأنت واجد في "نشر الدر" التاريخ والتراجم والأخبار والطرئف والخطب والأحاديث والتفسير وبعض الشعر.

يقول الوزير الآبي في مقدمة كتابه: «واقتصرت فيما أوردته فيه على الفقر الفصيحة والنوادر المليحة، والمواعظ الرقيقة والألفاظ الرشيقة، وأخليته من الأشعار ومن الأخبار الطوال التي تجري مجرى الأمساء. وسميته «نثر الدر» فلا يعثر فيه من النظم إلا بالبيت الشارد والمصراع الواحد الذي يرد في أدراج الكلام، يتم به مقطعه، وأثناء خطاب يحسن منه موقعه. وهو كتاب يتفع به الأديب المتقدم كما يتفع به الشادي المتعلم، ويأنس به الخليع المتهتك، ويحتاج إليه الملك في سياسة ممالكه كما يحتاج إليه المملوك في خلمة مالكه وهو نعم العون للكاتب في رسائله وكتبه وللخطيب في محاوراته وخطبه، وللواعظ في إنذاره وتحذيره وللقاضي في محاوراته وخطبه، وللواعظ في إنذاره وتحذيره وللقاضي في

إذكاره وتبصيره وللزاهد في قناعته وتسليته وللمتبتل في نزاهته وتخليته. فأما النديم فغير مستغن عنه في مسامرة رئيسه، وأما اللهي فمضطر إليه عند مضاحكته وتأنيسه. وقد جعلته سبعة فصول يشتمل كل فصل على أبواب يتشابه ما فيها وتتقارب معانيها وذكرت أبواب القصول في أوائلها ليقرب الأمر فيه على متناولها. ١١ه.

وإليك أبواب الكتاب كما أوردها المؤلف ويإيجاز:

الجزء الأول: ويشتمل على خمسة أبواب هي: ١آيات من القرآن الكريم بألفاظ متشابهة ونظائر متشاكله. ٢ألفاظ من الحديث الشريف موجزة فصيحة. ٣- نكت من كلام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ٤- نكت من كلام
الأثمة من ولد علي رضي الله عنهم والأشراف من أهل بيته.
٥- نكت من كلام سادة بني هاشم.

الجزء الثاني: ويشتمل على عشرة أبواب هي:

ا- كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ٢ - كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٣ - كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، ٤ - كلام سائر الصحابة رضي الله عنهم. ٥ - كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ٣ - مزح الأشراف والأفاضل.

٧- الجوابات المستحسنة جداً وهزلاً ٨- نوادر المتنبئين. ٩- نوادر المدينيين. ١٠- نوادر الطفيليين والأكلة.

ألجزء الثالث: ويشتمل على ثلاثة عشر باباً هي:

۱ -- کلام معاویة بن أبي سفیان وولده . ۲ - کلام مروان بن الحکم وولده . ۲ - کلام خلفاء بني العباس . ٤ - کلام جماعة من بني أمية . ٥ - نکت من کلام الزبيريين . ٦ - نوادر أبي العيناء ومخاطباته . ۷ - نوادر مُزُبِّد . ۸ - نوادر أبي الحارث جُمين . ٩ - نوادر الجماز . ١٠ - نوادر المجانين . ١١ - نوادر البخلاء . ٩ - نوادر المحانين . ١١ - نوادر البخلاء . ١٢ - کلام الشطار . ١٢ - العي ومخاطبات الحمقى .

الجزء الرابع: ويشتمل على أحد عشر باباً هي:

ا -- كلام شرائف النساء . ٢ -- نكت من كلام سائر نساء العرب وجواباتهن المستحسنة . ٣ -- الحيل والخدائع . ٤ -- نكت من كلام الحكماء . ٥ -- الحكم والآداب التي جاءت على لفظ الأسر والنهي . ٦ -- الحكم والأمشال . ٧ -- نكت من سياسة السلطان وأدب الرعية . ٨ -- نوادر الجواري والنساء المواجن . ٩ -- نوادر القضاة . ١١ -- نوادر لأصحاب النساء والزُّناة والزُّواني .

الجزء الخامس: ويشتمل على اثنين وعشرين باباً هي:

1-كلام زياد وولله. ٢-كلام الحجاج. ٣-كلام الأحنف بن قسيس. ٤-كلام المهلب وولله. ٥-كلام أبي مسلم. ٢-كلام جماعة من أمراء اللولتين، ٧- توقيعات وفصول للوزراء والكتاب. ٨-كلام القضاة في الدولتين، ٩-كلام الحسن البصري. ١٠- نكت من كلام الشيعة. ١١-كلام الحيوارج. ١٢- الغلط والتصحيف. ١٣- نوادر في اللحن والنحسو. ١٤- نوادر اللاطة. ١١- نوادر البغائين. ١٧- نوادر اللاطة. ١١- نوادر البغائين. ١٧- نوادر السيعة. ١٩- نوادر المحلمين. ١١- نوادر السيعة. ١٩- نوادر المحلمين. ١٢- نوادر الصبيان.

الجزء السادس: وقد جعله في قسمين واشتملا على سنة عشر بابا وهي:

آ-أبواب القسم الأول: ١- نكت من كلام فسسيح الأعراب. ٢- فقر وحكم للأعراب. ٣- أدعية وكلام لسؤّال ألاعراب. ٤- أمثال العرب.

ب-أبواب القسم الثاني: ٥- النجوم وأنواعها على

مذهب العرب. ٦- أسجاع الكهان العرب. ٧- أوابد العرب. ٨- وصايا العرب. ٩- أسامي أفراس العرب. ١٠- أسامي سيوف العرب. ١٠- أسامي مديوف العرب. ١١- نوادر الأعراب. ١٢- أمثال العامة والسفل. ١٣- نوادر أصحاب الشراب والسكارى. ١٤- أكاذيب العرب وغيرهم. ١٥- نوادر المجان. ١٦- نوادر في الضراط والفساء.

## طريقتي في هذه الاختيارات:

لقد أردت من ذكر أجزاء الكتاب وأبوابها أن أقدم للقارئ صورة الكتاب كاملة، كما توخيت في اختياراتي المحافظة على روح الكتاب وأبوابه كما أوردها المؤلف، وأوردت النصوص للختارة كاملة غير متقطعة عن سياقها كي يفيد منها القارئ ويستأنس بها الباحث، وأضأت النصوص بيعض الشروح والضبط عندما كنت أجد أن النص قد يستغلق على قارته. واعتمدت في اختياراتي هذه على نسخة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مركز تحقيق التراث وإن القارئ لهذه النسخة يكتشف الجهود الجليلة التي بذلها محققوا الكتاب في إخراجه من ظلام مكتبات المخطوطات إلى نور الطباعة، فكان عملهم منهجياً علمياً موثقاً بدل على سعة العلم وغزارة الاطلاع.

ويعد فإنني أقدم هذه الاختيارات إلى قراء العربية والناطقين بها والمحبين لنفائس الأدب العربي وذخائره آملاً أن يكون هذا العمل إسهاماً متواضعاً في شد أواصر القربى بين العرب الذين لم يبق لهم من أواصر سوى أصرة اللغة ، كما آمل أن أنبه القراء على سفر أدبي جليل وكنز من كنوز الشمافة العربية .

إنني أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى النور. والله ولى التوفيق.

مظهر رشيـد الحجّـي حمص ۲۲ ذي الحجة ۱٤۱٤ هـ الموافق للأول من حزيران ١٩٩٤م

# الباب الأول (\*)

(4) الجزء الأول من نثر الدر.



فيه النظائر من القرآن الآيات التي ذكر فيها التقوى، وهي أول ما تفتتح بها العهود، ويصدر بالحث عليها المناشير والشروط:

﴿ وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴾ (١).

﴿ وَاتَّقُوا بَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّناً ﴾ (١).

﴿ وَأَذْكُرُ وا مَا فِيهِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ".

﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَكُمْ تَقُلِّحُونَ﴾ (١).

﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدٌ العقاب ﴾ (٥).

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الـــــزَّادِ الــــــــتَّقُوكَى وَأَتَّقُونَ مِلَوْلِي

الألبّن ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٤٨ ، ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ١٩٧. والألباب: العقول.

﴿ وَإِذَا قَيِلَ لَهُ اتَّقِ اللهُ أَخَذَتُهُ العِزَّةُ بِالإِنْمِ ﴾ (١). ﴿ وَ اتَّقَارُونَ ﴾ (١) . ﴿ وَ اتَّقَارُونَ اللهُ وَ اعْلَمُوا أَنْكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (١).

\* \* \*

## الآيات التي فيها ذكر الصلاة

﴿ اللَّينَ يَوْمنُونَ بِالغيبِ وِيقُيمُونَ الصَّلاةِ وَعَمَّا رِزْقناهِمُ عِنْ الصَّلاةِ وَعَمَّا رِزْقناهِمُ عِنْفَقُونَ ﴾ (٢).

﴿وأقيموا الصّلاة وآنوا الزَّكاة واركبوا مع الرَّاكمين ﴾ (1). ﴿واستعينوا بالصّبرِ والصّلَوْةِ وإنَّها لكبيرة إلا على الحاشعين ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٠٦. وأخلته العزة بالإثم: حملته على الإثم.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الغرة: ٥٥.

﴿وأقيموا الصَّلاة وَءاتُوا الزُّكُوةَ وما تقدَّمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عندَاللهِ إنَّ اللهَ بَما تعملون بصير﴾(١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمنوا استعينوا بالصَّبرِ والصَّلاةِ إِنَّ اللهُ مع الصَّابرين ﴾ (٢) .

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ (٢) . ﴿ فويلُّ للمصلَّينَ ، الذينَ هم عن صلاتهم ماهون ﴾ (٤) . ﴿ فصلُّ لربَّكَ وانحر ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٠٣- كتاباً موقوتاً: فرضاً محدود الأوقات.

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون: ٤ - ٥.

<sup>(</sup>٥)سورة الكوثر: ٢.

#### التحميدات

﴿ الحمدُ لله ربِّ العالمين ﴾ (١)

﴿ الحسمدُ لله الذي خلق السموات والأرض وجمل الظلمات والنور ثُمَّ الَّذين كفروا بربهم يعدلون ﴿ ٢٠).

﴿ فَقَطُع َ دَابِرُ القَومِ اللَّذِينَ طَلَمُ وَالْحَدَدُ اللَّهِ وَالْحَدِدُ اللَّهِ وَبِ اللَّهِ وَبِ اللَّا العَالَمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وقالوا الحمدُ للهِ الَّذِي هدانا لهذا وما كُنَّا لنهتدي كولا أنْ هدانا الله ﴾ (٤).

﴿ و أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (٥).

<sup>(</sup>١) فاتحة الكتاب: ١.

<sup>(</sup>٢) مبورة الأنعام: ١. ويعدلون: يسرون به غيره من المخلوقات.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٤٥. قطع دابر القوم: قطع آخره. كنايه عن فناتهم جميعاً.

<sup>(</sup>٤) متورة الأعراف: 23.

<sup>(</sup>۵) سورة يونس: ۱۰ دعواهم: دعاؤهم.

# آيات فيها ذكر الله تعالى

﴿ اللَّذِي جعلَ لَكمُ الأرضَ فراشاً والسَّماءَ بناءً وأنزلَ من السماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ (١)

﴿وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق ويوم يقول من فيكون قوله الحق وله الملك يوم يتفك في الصوَّر علام الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير (١).

﴿ وهو اللَّذِي أَنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نُخرج منه حبّا متراكبا ومن النّخل من طلعها قنوان دانية وجنّات من أعناب والزيّتون والرُمَّان مُسْتَبِها وغير مَتَشَبْه انظرُ والى تَمَرُه إذا أثمر وينّعه ، إنّ في ذلكم لأيات لقوم يؤمنون (١).

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٩٩ . القنوان جمع ثنر وهو عنقود الثمر .

وهدو الذي جَعَلَكُمُ خَلائه فَ الأرض ورَفَع بَعَضَكُمُ فَ فَوق بَعَض الأرض ورَفَع بَعَض كُمُ فَ فَوق بَعَض وَرَبَك سريع العقاب وإنَّه العَفُور رُحيم العَقاب وإنَّه العَفُور رُحيم العَقاب وانَّه العَفُور رُحيم العَقاب العَفَاد وانَّه العَفُور رُحيم العَقاب العَمَا العَقاب العَقاب العَقاب العَمَام العَقاب العَ

﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ فِي سَنَّةً النَّامِ ثُمَّ السَّدوى على العَرْشِ يُغْشِي اليَّلِ النَّهَار يَطَلَبُهُ حَيِيدَ الْمَا وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّا لَهُ النَّا لَهُ النَّذِي وَالنَّالِ الْمُ النَّالُولُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُوالِلُمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْم

﴿وهو الذي يُرسل الريّاح بَشُراً بِينَ يدي رَحْمَتُهِ حتَّى إذا اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا أُلّمُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٥٧. فسحاباً ثقالاً»: أي ثقالاً عاء للطر.

### الأمضال

﴿ مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي استوقد ناراً فلماً أَضاءت ما حَولَهُ \* ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهم وتَركَهُم في ظلمات لا يُبصِرون ﴾ (١).

﴿إِنَّ اللهَ لا يَستَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فـمـا فَوَقَهَا﴾ (١).

ومَثَلُ الذينَ ينفقونَ أموالهم في سبيلِ الله كَمَثَلِ حبّة النّبَتَ مسبع الله كَمَثَلِ حبّة النّبَتَ مسبع مستابِل في كلّ منبكة مائة حبّة والله يُضَاعِفُ لمن يَشاء والله والله واسع عليم (٢٠).

وفَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفُوانِ عليه تُرابٌ فَاصَابَهُ وابلٌ فتركهُ صَلَااً لا يَقْدُرونَ عَلَى السَقُومُ صَلَااً لا يَقْدُرونَ عَلَى السَقُومُ الكَافِرينَ ﴿ اللَّهُ لا يَهَدِي السَقُومُ الكَافِرينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٧ ، والحديث عن المنافقين.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦١، واسع أي يسع جوده كل شيء.

 <sup>(3)</sup> سورة البقرة: ٢٦٤، الصفوان: الحجر الأملس، والوابل: المطر الغزير.
 والصلد: الصلب.

﴿ إِنَّ مِثْلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ أَدِمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَن فَيكُونُ ﴾ (١) .

﴿ مَثَلُ مَا يَنْفِقُونَ فِي هذه الحياة النَّبَا كَمَثَلُ ريح فيها صرِ المُسَابَتُ حَرَثَ قُومٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ فَــا أَهْلَكَتُهُ ومَـا ظَلَمَهُمُ اللهُ ولكن أَنْفُسَهُمْ يَظَلَمُونَ ﴾ (٢) .

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الحِياةِ النَّنِيا كَمَاءِ أَنزلناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نِسَاتُ الأَرضِ عَمَّا يِأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرضُ لَلْرضُ وَلَانْعَامُ حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرضُ الأَرْضُ وَخُرُفَهَا وَازَيَّنَتُ وظنَ أَهلُهَا أَنَّهم قادرونَ عليها أَتَاها أَمْرُنَا لَيلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلناها حَصِيداً كَآنَ لَمْ تَغْنَ بَالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الآياتِ لِقُومٍ يَتَفَكّرون ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١١٧ ه الصر: البرد الشديد.

<sup>(</sup>٣) سورة يرنس: ٢٤.

# الأمر بالعدل والإحسان

﴿إِنَّ اللهَ يَامَرُ بِالعَدَلِ وِالإِحْسَانِ وِإِيتَائِ ذِي القُرْبِي وِينَهِي عن ِالفَحْشَاء والمُنْكَرِ والبَغي يَعظِكُم لَعَلَّكُم تذكرون (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بَالقِسْطِ شُهُدَاءً شَهِ ولو \* على أَنْفُسِكُمْ أُو الوالِدِينِ والأقربِين ﴾ (٢).

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالقِسِط ﴾ (٣).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمنوا كُونُوا قُواَمِينَ أَنْ شُهَداء بَالقِسط ولا يَجْرِمِنَكُم شُهَداء بالقِسط ولا يَجْرِمِنَكُم شُتَدَانُ قَوْم على ألا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُـو أَقْرَبُ للتَّقُونَى ﴾ (١). للتَّقُونَى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٢٩. بالقسط: بالعدل.

<sup>(</sup>٤) سورة المائلة: ٨. • لا يجرمنكم شئأن قوم؟: لا يحملكم بغض قوم على الاعتداء عليهم.

﴿ وَأَمْرِتُ لَاعْدِلَ بِينَكُمُ اللهُ رَبّنا وربّكم لنا أَعْمَالُنَا ولَكُمْ اللهُ الْعُمَالُنَا ولَكُمْ اللهُ أَعْمَالُكُمُ لا حُجّة بيننا ويينكُم ﴾ (١)

﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (١).

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهُ يُحْبُ الْمُسْطِينَ ﴾ (٢).

\* \* \*

# الحكم

﴿إِنَّ اللهَ يَآمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدَّوا الأمسانات إلى أهلهسا وإذا حكمتُم بين النَّاسِ أَنْ تَحَكُمُوا بالعدل إِنَّ الله نعِماً يَعَظِّكُم به إِنَّ الله كان سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: ١٥.

<sup>(</sup>٢)سورة الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: ٩. اوأقسطوا اعلاوا.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٥٨.

﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسَطِينَ ﴾ (١).

﴿ و مَن لَّمْ يَحَكُم بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴿ (٢).

﴿ و مَن لَم يَحكُم بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ (٢٠).

﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزِلَ اللهُ فَأُولِنكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (3).

﴿ وَأَنْ احْكُمْ بِينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعُ أَهْوا عَمُّم ﴾ (٥).

﴿ أَفَحَكُمُ الجَاهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حَكْماً لَقَوْمٍ يُوقنُونَ ﴾ (١)

﴿ اللهُ يَحَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيسَمَا كُنْتُمْ فَسِيهِ تَخْتَلَفُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الماللة: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائلة: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: ٦٩.

﴿ ياداوُدُ إِنَّا جَعَلَنَاكَ خَلَيِهِ فَي الأَرضِ فَاحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُّ ولا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضَلِّكَ عن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١)

\* \* \*

### ذكر الموازين

﴿ وَالْوَزْنُ يُومَنَذِ الْحِقُّ فَ مِنَ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَاللَّهِ مَوَازِينَهُ فَا وَلَمْكَ هَمُ اللَّهُ مَوْنَ فَ وَمَنْ خَفَيْتُ مَوَازِينَهُ فَا وَلَمْكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْعُسُهُمْ اللَّهُ مَا كَانُوا بِأَيَاتِنَا يَظُلِّمُونَ ﴾ (٢) .

﴿ قَدُ النَّامِ النَّامِ الْمُعَامَلُهُمْ بِينَةُ مِن رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلُ والمِسْزَانَ ولا تَبْخَسُوا النَّامِ الشَّياءَ عُمْ ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكمْ خير لكم إن كنتم مُومنين ﴾ (٢).

١١) سورة ص: ٢٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٨-٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٨٥.

﴿ وياقُوم أَوْفُوا المَكَيَالَ والميسنزانَ بالقَمْط ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ ولا تَعْثَوا في الأرض مُفْسِدين ﴾ (١) .

﴿وَأُونُوا الكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنِوا بِالقِسْطاسِ الْمُسْتَقَيِمُ ذَلكَ خيرٌ وأحسنُ تأويلاً﴾(٢).

﴿ ونَضَعُ الموازينَ القِسْطَ لِيومِ القيامةِ فيلا تُظلمُ نفسُ السيسِسُا وإنْ كان مِثْقَال حسبة من خرَّدَك أتينا بها وكفَى بنا حامبين ﴾ (٣).

﴿ وَمَن ثَقَلَت مَوازِينه في الله ومَن عَمَا الْفَلِحُون ﴿ ومَن خَمَّتُ مَوَازِينه في جَهَنَّمَ خَمَّت مَوَازِينه في جَهَنَّم خَمَّل الله ون ﴾ (١) خَمَّل الله ون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة هود: ٨٥. بالقسط: بالعدل.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤسنون: ١٠٢ – ١٠٣.

# التكليف

﴿ لا يُحَلَّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وَمُنْعَهَا لَهَا ما كَسَبَّتُ وعَلَيها ما الخَسَبَتُ وعَلَيها ما الخَسَبَتُ ﴾ (١).

﴿ لا نُكُلُّفُ نَفْساً إلا وسُعْهَا وإذا قُلْتُمْ فاعْدِلُوا ﴾ (٢).

﴿ ولا نُكلَفُ نَفُساً إلا ومُعْهَا ولَدَينا كِتِابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وهم لا يُظلَمُونَ ﴾ (٢).

ولا يُكلُّفُ اللهُ نَفْساً إلا ماأتاها سَيَجْعَلَ الله بعد عَسْرٍ عُسْراً ﴾ (٤).

\* \* \*

(١) سورة البقرة: ٢٨٦.

(٢) سورة الأنعام: ١٥٢.

(٣) سورة المؤمنون: ٦٢ ـ

(٤) سورة الطلاق: ٧.

# التحدير من الظلم

﴿واللهُ لا يُحبُّ الظَّالمينَ ﴿ (١).

﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَ ــــــاً جَرُهُ عَـلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحبُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وما للظَّالمِينَ من أنصارٍ ﴾ (٣).

﴿ ولا تركنوا إلى اللَّذِينَ ظَلَّمُوا فتمسَّكُمُ النَّارُوما لَكُمْ مِنْ دونِ اللهِ من أولياء ثُمَّ لا تُنْصَرُون ﴾ (١).

﴿وما للظَّالمِنَ مِنْ نُصِيرٍ ﴾ (٥).

﴿ بِلِ اتَّبِعَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواَءَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهُدِي مَنْ أَصْلَ اللهُ وَمَا لَهُمُ مِن نَاصِرِين ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٥٧ ، ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) صورة البقرة: ٢٧٠، وآل عمران: ١٩٢، والمائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) صورة هود: ١١٣، والركون: هو الميل اليسير.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم: ٢٩.

﴿والظَّالمونَ مالهم مِنْ وَلَيٌّ ولا نَصِيرٍ ﴾ (١).

﴿ واللهُ لا يَهُدي القَوْمُ الظَّالمِن ﴾ (٢).

﴿إِنَّهُ لا يُقلحُ الظَّالمونَ ﴾ ".

﴿ فَانظر كُيُّف كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِينَ ﴾ (3).

﴿ وسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظُلُمُوا أَيُّ مُنْقِلَبِ يِنَقَلَبُونَ ﴾ (٥).

﴿ فَتَلَكَ بِيوتِهِمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظُلُمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةٌ لَقُومٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١).

﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُما فِي النَّارِ خَالدين فيها وذلكَ جزاؤاً الظَّللِنِ ﴾ ( ) الظَّللِينِ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: ٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٨، وأل عمران: ٨٦ والتوبة: ١٩ و١٠٩، والصف: ٧،
 والجمعة: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٢١ و١٣٥، ويوسف: ٢٣، والقصص: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: ٣٩، والقصص: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل: ٥٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر: ١٧ - وعاقبتهما أي عاقبة الشيطان والإنسان الضال.

#### الجهاد

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبَسِسِلِ الله لا تُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ المُؤْمِنِينَ عَسَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسَّ الْكَينَ كَفَرُوا واللهُ أَشْسَدُ بِأَسَّ الْكَينَ كَفَرُوا واللهُ أَشْسَدُ بِأَسَاً وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾ (١).

﴿ يِاأَيُّهَا اللَّينَ أَمنُوا إِذَا لَقَيتُمْ فَنَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللهُ كَثَيراً لَعلَّكُمْ تَفلِحُونَ \* وَأَطِيسِعُوا اللهَ وَرَمَولَهُ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذَهْبَ رَيْحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢).

﴿ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعَضَهَ م بِيَعْضِ لَفَسَدَتِ الأرضُ ولكنَّ اللهَ ذو فَضَلَ على العالمين﴾ ٣٠٠.

﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانَهُم ظُلِّمُوا وِإِنَّ اللهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٍ (١). لَقَدير (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرَوا زَحْفًا فلا

<sup>(</sup>١) سورة النماء: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٤٥، ٤٦. اوتذهب ريحكم»: تذهب دولتكم.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٣٩.

تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ \* ومن يُولَهُمْ يومشَدُ دبره إلا متَحَرَّفًا لَقَسَالِ أو متَحَيِّزاً إلى فِيَةَ فِقد باءَ بغضب من الله وماواه جهنم ويئس المعير \* فلم تقتلوهم ولكن الله تَتَلَهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمَى وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً إن الله سميع عليم \* ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين (١).

ووقاتلوهم حستًى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فسإن التهوا فلا علوان إلا على الظالمين (٢٠).

﴿ وَمَا تَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لَلهُ فَإِنَّ اللهِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَإِمَّا تَتَقَفَّنَهُمْ فِي الْحَرَّبِ فِي شَرَدٌ بِهِم مَّنْ حَلَقِهِمْ لَعلَهُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ١٥–١٨ والآيات في غزوة بدر. «فلا تولوهم الأدبار»: أي لا تفروا من القتال.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٥٧- وثقف: لقي.

## الصبر

﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ والصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١). ﴿ وَإِنْ تَصَبِّرُوا وَتَتَّقُّوا لا يضر كُمْ كَيَّلُعُمُ شيئًا إِنَّ اللهَ بَعا يعملونَ مُحِيطً ﴾ (١).

﴿ واللهُ يُحبُ الصَّابرين ﴾ (٣)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اصبروا وصابرُوا ورابطُوا واتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَفُلُحُونَ ﴾ (1) . لعلكم تَفُلُحُونَ ﴾ (1) .

﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرونَ آجِرَهُمُ بغيرِ حِسَابِ ﴾ (٥). ﴿ إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرونَ آجِرَهُمُ بغيرِ حِسَابِ ﴾ (٥). ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ واستغفر لذَنَبِكَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٢٠، محيط: عارف لكل أعمالهم.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٥٥.

﴿وما يُلقاً ها إلا الذينَ صَبَرُوا وما يُلقاً ها إلا ذُو حَظَّ عَظِيمٍ﴾(١).

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَمُ الأَمُورِ ﴾ (٢). ﴿ فَاصِبِرُ كَمَا صِبِرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلِ لَهُم ﴾ (٣).

\* \* \*

#### النصسر

﴿ حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نَصر اللهِ الا إن تَصر اللهِ الا إن تَصر اللهِ قريب ﴾ (١).

﴿ وانْصُرْنَا على القوم الكَافِرينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: ٤٣ وعزم الأمور : الأمور المطلوبة شرعاً .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البغرة: ٢٥٠، وآل عمران: ٤٧.

﴿ والله يَوْيَدُ بنصره من يشاء ﴾ (١) . ﴿ وَلَقَدُ نَصِر كُمُ اللهُ بِيدر وَأَنتَمُ أَذَلَة ﴾ (٢) . ﴿ ولقد نصر كم الله بيدر وأنتم أذلة ﴾ (٢) . ﴿ وما النّصر ولا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ (١) . ﴿ وما النّصر ولا كم وهو خير النّاصرين ﴾ (١) . ﴿ وَانْ يَنصُرُكُمُ اللهُ فَسلا غسالب لكم وإنْ يَنحُدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الّذي يَنصُرُكُمْ مِنْ بعده وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ﴾ (١) . الذي ينصر كم من بعده وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ﴾ (١) . ﴿ وما النّصر والا من عند الله إنّ الله عزيز حكيم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأتفال: ١٠ .

## الصدكات

﴿ خلامن أموالهم صدَّقَةً تُطهِّرُهُم وتزكييهم بها وصَلَّ عليهم إنَّ صلَوْتك سكن لهم والله سميع عليم (١٠).

﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لَلْفَقَرَاءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلَّفة قلوبهُمْ وفي الرَّفَاب والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَرِيضة من اللهِ واللهُ عليمُ حكيم (٢).

﴿ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقِ اتِ فَنَعِمَّا هِي وَإِنْ تُتُخَفُّوها وتُؤْتُوها الفقراء كَفهو خير لَكم ويكفر عنكم مَن سيتاتكم ﴾ (٢).

﴿إِنَّ الْمُصَلِّقِينَ وَالْمُصَدِّقِ التِ وَأَقْرَضُوا الله قَرَّضُ المَّا حَسناً عَسناً مُسناً يُضاعف لَهُم ﴾ (3)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٠٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٠ وهي آية مصارف الزكاة.

<sup>(</sup>٣)سورة البقرة: ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: ١٨.

#### النفقات

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا عَا رِزَقَناكُمْ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَاتِي َ يومٌ لا بَيْعٌ فيهِ ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ ﴾ (١).

﴿ وَمَا أَنْفُقَتُمْ مِنْ شَيَّءَ لَهُو يُخْلُفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢).

﴿ مُثُلُ الذِّينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّبَتَ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبُلَةً مَائَةً حَبَّهُ (٢٠).

﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْنَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وتشبيتاً مِنْ أَنفسهم كمثل جنَّة بربوء أصابها وآبل ﴾ (٤).

﴿ اللَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمُوالَهِمَ بِالَّيْلِ وِالنَّهَارِ سِراً وَعَلاَئِيةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عَندَ رَبِّهِمْ وَلا خُوفٌ عليهمْ ولا هُمْ يَكُزَّنُونَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة: ٢٥٤ الخلة: المودة.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٦٥. الوابل: المطر الشديد.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٧٤.

## العضو

﴿ فاعَفُوا واصفَحُوا حتَّى بِأَتِي اللهُ بِأَمرِهِ ﴾ (١). ﴿ وَآن تَعَفُّوا أَفْسِرَبُ لَلْتَقْسِوى ولا تَنْسُسُوا الْفَضْلَ بينكم ﴾ (٢).

﴿ ثُمَّ عَفُونًا عنكم مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾ ( " . ﴿ فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بالمعروف وأداء إليه ِ بإحسان ﴾ (١) .

﴿والكاظمين الغيظ والعافين عَن النَّاس والله يُحب المُ

(١) سورة البقرة: ١٠٩.

(Y) سورة البقرة: ٧٣٧.

(٣) سورة البقرة: ٥٣.

(٤) سورة البقرة: ١٧٨ ، والعفو في الآية هو الرضا بالدية بدلاً من القصاص بالقتل.

(٥) سورة آل عمران: ١٣٤ ، كظم الرجل غيظه: أمسكه وحبسه صافحاً أو مغيظاً.

﴿ ولقد عفا عنكم واللهُ دو فَضَلَ على المؤمنين ﴾ (١). ﴿ ولقد عَفَا اللهُ عنهم إن الله عَفور حليم ﴾ (١).

﴿ وجزازاً سَيِّنَة سِيِّنَة مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وأصلَحَ فأجرهُ على اللهِ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ اللهُ لَعَفُوا عَفُورٌ ﴾ (1)

﴿ وَإِنْ تَعَفُّ وَا وَتَصَفَّحُ وَا وَتَعَفُّ وَا وَتَعَفِّ رَوَا فَإِنَّ اللهَ عَسَمُ ورَّ رَّحِيم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٥٥ والحديث عمن قر من المسلمين في أحد.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن: ١٤.

# ذكر العهود والمواثيق والأيمان

﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَبُايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فوقَ أَيدِيهِمُ فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّ اللهِ أَللهُ وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهِدَ عَلِيهُ اللهَ فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ومِنْ أُوفَى بِمَا عَاهِدَ عَلِيهُ اللهَ فَسَيُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ (١).

﴿ اللَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهَدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقَهِ وَيَقَطَّعُونَ مَا أَمرَ اللهُ بِهِ آَنْ يُوصِلَ ويُفْسِدونَ فِي الأرضِ أولتَكَ هم ٱلحاسرون ﴿ (٢).

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنعَـمتُ عَلَيكُمْ وَأُوفُوا بِعَهَدِي أُوفُ بِعَهَدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارَهْبُونَ ﴾ (٢)

﴿ أَتَّخَلَتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فلَنْ يُخَلِّفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تقولونَ على اللهِ مالا تعلمون ﴾ (1).

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهَدُهِ مِنَ اللهِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٧، وميثاقه: إحكامه وتقويته.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٤٠ .

<sup>(</sup>٤)سورة البقرة: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: ١١١.

# ﴿ أُوكَكُمُ عَدَا عَدَا عَهَداً نَبِلَهُ فَرِيقٌ منهم بلُ أَكْثَرُهُمُ لا يُؤمنون ﴾ (١).

#### \* \* \*

## الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

﴿ أَتَامَـرُونَ النَّاسَ بِالبِرِ وَتَنْسُونَ أَنْفَــكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكَتَابَ أَفْلا تَعْقَلُونَ ﴿ (٢) .

﴿وَلَتَكُنُ مَنكُمُ أَمَةً يدعُونَ إلى الخيرِ ويأمرونَ بالمعروفِ ويَنَّهُونَ عَنِ المُنكرِ وأولئكَ هم المفلحون﴾ (٦).

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ المَّهِ أَخْرِجَتْ للنَّاسِ تأمرونَ بالمعروف وتَنَهُونَ عن المنكرَ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سررة البقرة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) مورة أل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١١٠.

﴿ لَوَلَا يَنَهَاهُمُ السرِبَّانسيُّونَ والأَحْبَارُ عسن قَولِهِ مَ الإِثْمَ الإِثْمَ وَالْأَحْبَارُ عسن قَولِهِ مَ الإِثْمَ وَآكُلِهِمُ السُّحْتَ لَبِشِسَ مَا كَانُوا بِصنعونَ ﴾ (١).

﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ بِنِي إِسْرِائِيلَ عَلَى لَسَانُ داودً وعَـيَسَى ابِنِ مَرْيَمَ ذلك بِمَا عَصَوا وكُانُوا يعتشدونَ \* كَمَانُوا لا يتناهونَ عن مُنكرٍ فعلوهُ لبئس ما كانوا يفعلون \* (1).

﴿ فلما نَسُوا ما ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهِـونَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذابِ بِئِيس بما كانوا يَفْسُقُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَآتُمْرُ وَا بِينِكُم بَعْرُوفٍ ﴾ (١).

﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِي يجسدونه مُ مَكْتُوباً عندهم في التّوراة والإنجيل يآمرُهُم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمول لهم الطّيبات ويُحرِّم عليهم الخبائث ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٦٣- لولا: للحث. الربانيون: أئمة اليهود. السحت: الرشوة.

<sup>(</sup>٢) سررة الماللة: ٧٨–٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٥٧ .

## ذكر الفساد والمفسدين

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهِمُ لا تَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ قِالُوا إِنَّمَا نَحِنُ مُصَلِحُونَ ﴾ أَل إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلكنْ لا يشعرون ﴾ (١).

﴿ كُلُوا واشربوا مِن رَزِق اللهِ ولا تَعَثَّوا فسي الأرضِ مُفسدين ﴾ (٢).

﴿ وإذا تولَّى سَعَى في الأرضِ لِيُفْسِدَ فيها ويُهلُكَ الحَرْثُ والنَّسْلُ واللهُ لا يُحبُّ الفَسَادَ (٢٠).

﴿ واللهُ يعلمُ المُصدِ من المصلحِ ولو شاء اللهُ الأعتكم إنَّ اللهَ عزيزٌ حكيم ﴾ (١).

﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنْ اللهُ عَلَيمٌ بِالْفُسِدِينَ ﴾ (٥).

﴿ وَيَسْعُونَ فِي الأرضِ فِسَاداً واللهُ لا يُحبُ المُسدين ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١١-١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٦٠ ، العيث: الفساد.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٢٠ - العنت: المشقة.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائلة: ٦٤.

# ذكرُ الشُّكرُ والشاكرين

﴿إِنَّ إِبِرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتاً للهِ حَنَيْفاً ولم يَكُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ \* شَاكِراً لأَنْعُمِهِ اجْنَبَاهُ وهداهُ إلى صَرِاطٍ مُسْتَقَيْمٍ (١).

﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنا مِع نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبِّداً شَكُوراً ﴾ (٢).

﴿نِعْمَةُ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلْكُ نَجْزِي مِنْ شَكَرَ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ مِذَا كَانَ لَكُمْ جِزَاءً وكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُوراً ﴾(١).

﴿ أُوزُعْنِي أَنْ أَسْكُر يَعْمَلُكَ النَّنِي أَنْعَمْت عَلَي وعلى والدّي ﴾ (٥).

﴿ اعْمَلُوا آلَ داودَ شَكْراً وقليلٌ مِنْ عِيادي الشَّكور؟ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٢٠- ١٢١. ألحنيف: المائل عن العقائد الضالة.

<sup>.(</sup>٢) سورة الإسراء: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) منورة النمل: ٩١ والأحقاف: ١٥. ﴿ أُوزَعَنِي \* : الوزع: المنع. أي امنعني أن أشكر شيئاً إلا نعمتك.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: ١٣.

﴿ أَلِيسَ اللهُ بِأَعِلمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (١).

﴿ والبلدُ الطّيَبُ يَخْرُجُ نبساتهُ بإذن ربَّهِ والّذي خَبُّثَ لا يخرج ُ إلا نَكِداً كذلك نُصرَفُ الأياتِ لِقومٍ يشكرون ﴾ (٢).

﴿إِنَّ فِي ذلك لأيات لكلِّ صَبَّارٍ شَكُّورٍ ﴾ (٢).

﴿إِنَّا هديناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكراً وإمَّا كَفُورا﴾ (١).

\* \* \*

# ذكر الأمانة

﴿إِنَّ اللهِ يأمركم أَنْ تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (٥). ﴿ فَإِنَّ اللهِ عَالَمَ الْمَانَتَهُ ﴾ (٥). ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعضكُمْ بَعَضاً فَلَيْؤُدُّ الَّذِي اوْتُمُنَ أَمَانَتَهُ ﴾ (٥).

سؤرة الأنعام: ٥٣.

<sup>(</sup>Y) سورة الأعراف: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٥. ولقمان: ٣١. وسيأ: ٩١. والشورى: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٨٢.

﴿ وَالَّذِينَ هِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهَدُهِمْ رَاعُونَ ﴾ (١).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمانةَ على السَّمواتِ والأرضِ والجبالِ فَآبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَآشْفُقَنَ مَنها وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهولاً﴾ (٢).

﴿ وَمِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَآمَنَهُ بِقِيْطَارِ يُؤْدُهِ إِلَيْكَ وَمِنهِمِ مِنْ إِنْ تَآمَنَهُ بِقِيْطَارِ يُؤْدُهِ إِلَيْكَ وَمِنهِمِ مِنْ إِنْ تَآمَنَهُ بَدِينارِ لِا يُؤْدُهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتُما ﴾ (٢).

\* \* \*

## ذكر الخيانة

ولا تَخُونُوا الله والرسول وتَخُونوا أمـــاناتِكُم وأنتم تَعْلَمُون (١) . تَعْلَمُون (١)

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران: ٧٥.

<sup>(£)</sup> سورة الأنفال: ٧٧.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بِينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ولا تَكُنُ للخائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (١)

﴿إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ مَنْ كَانَ خواً نا أَثْيِماً ﴾ (١).

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُدُ إليهم على سواء إِنَّ اللهَ لَا يُحبُّ الحَالنين ﴾ (٣)

﴿ ذلك لِيَعلَمَ أَنِّي لَمْ أَنْحُنَهُ بِالْغَيِّبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهَدِي كَــيـدَ الخَاتِينِ ﴾ (١) .

﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ أَمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّذِينَ أَمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّذِينَ أَمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّذِينَ آمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّذِينَ آمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّذِينَ آمنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُوانُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ لا يُحْبِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٠٥ - خصيماً: مدافعاً عنهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة يرسف: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة ألحبع: ٣٨.

# ذكر الموالاة والأولياء

﴿ اللَّذِينَ يَتَّخَلُونَ الكَافِرِينَ أُولِيسَاءَ مَن دُونِ المؤمنينَ أَيْبَتَغُونَ عندهمُ العِزَّةَ فإنَّ العِزَّةَ للهِ جَميعاً ﴾ (١).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لا تَتَّخذُوا اليهودَ والنَّصَارى أولياءَ بَعْضُهُمْ أولياء بعض ومَنْ يَتُولَهُمْ منكم فإنَّهُ مِنهم إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالمِينَ ﴾ (٢).

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ أَمنوا الَّذِينَ يَقْبِمُونَ اللهُ وَمَنْ يَتُولَ اللهَ وَرسُولهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا لا الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون \* ومَنْ يَتُولَ الله ورسُوله واللَّذِينَ ءَامَنُوا لا واللَّذِينَ ءَامَنُوا لا تتَخذُوا فإنَّ حِزْبَ اللهِ هم الغالبون \* ياأيها الّذين أوتوا الكتاب تتّخذُوا اللّذين اتّخذُوا دينكُم هُزُوا ولعبا مِن الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتّقوا الله إن كنتُم مؤمنين ﴾ (١).

﴿ تُركى كثيراً منهم يتولُّونَ الَّذينَ كَفَرُوا لَبِّسُ مَا قَدَّمَتُ

<sup>(</sup>١) سورة النساه: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة ألماللة: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٥٥-٥٧. يتولى ألله: يتخذه ولياً.

لهم أَنْفُسُهُم أَنْ سَخِطَ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون \* ولو كانوا يُؤْمِنُونَ بالله والنّبي وما أنزل إليه ما اتّخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقُون \* (١).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِياءَ لللَّذِينَ لَا يُؤُمنُونَ ﴾ ("). ﴿إِنَّ وليِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَلَ الكِتْ البَّ وهُو يَتْ ولَى الصَّالِينَ ﴿ إِنَّ وَلَيْ اللهُ الَّذِي نَزَلَ الكِتْ البَّ وهُو يَتْ ولَى الصَّالِينَ ﴾ (").

\* \* \*

## ذكر التوبية

﴿ إِلا اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبِلِ أَنْ تَقَدْرِوا عليهم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (1).

<sup>(</sup>١) سورة المائلة: ٨١ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الماللة: ٢٤.

﴿ليسَ لَكَ مَنَ الأمرِ شيء أوْ يَتُوبَ عليهم أو يُعَذَّبُهُم فَاللونَ اللهُ مَن الأمرِ شيء أوْ يَتُوبُ عليهم ظالمون (١٠).

﴿إِنَّمَا التَّرِبةُ على الله للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عليهم وكان الله عليماً حكيماً \* ولَيْسَتِ التَّوبةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْنَاتِ حتَّى إذا حَضَرَ أَحَدُهُمُ اللهِ تَالِينَ تَبْتُ الآنَ ولا الذينَ يَوتُونَ وهم كَافَارُ اولئكَ المُوتُ قَالًا المُمْ علاالاً اليما ﴾ (٢).

﴿ فَإِنْ تَبْتُمُ فَهُو حَيِرٌ لَكُمُ وَإِنْ تُولِّيتُمُ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيرُ مُعْجِزِي اللهِ ﴾ (٢)

﴿ فَإِنْ تَابِوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سبيلهم اللهِ عَفُورٌ رحيم ﴾ (١).

﴿ ثُمَّ يَسُوبُ اللهُ مِنْ بعدِ ذلكَ على مَنْ يَشَاءُ واللهُ عَفورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢)سورةالنساء: ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: ٧٧.

﴿ الم يَعَلَمُوا أَنَّ الله هو يَقسبلُ التَّوبة عن عباده وياخسذُ الصَّدَقاتِ وأَنَّ الله هو التَّوابُ الرَّحيم (١).

\* \* \*

## ذكر الاستكبار

﴿ ادْخُلُوا أبوابَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فَسِيهِ ا فَيِثْسَ مَثُوكَ الْتَكِبِّرِينَ ﴾ (١)

﴿ وَمَنْ يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبادته ويَسْتُكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمُ إليه ِ جَمِيعاً ﴾ (٢)

﴿ إِلَّا إِبليسَ أَبَى واستكبر وكان من الكافرين (1). ﴿ وَاسْتَكُبْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِين ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: ۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: ٤٦.

﴿ فكنتم على أَعْقَابِكُم تنكصُونَ \* مُسْتُكْبِرِينَ به ِسامِراً تهجرون ﴾ (١).

﴿فَاسْتُكُبُّرُوا فِي الأرضِ وما كانوا سابقين ﴾ (٢).

﴿ وَإِذَا تُتَلِى عَلِيهِ ءَآيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبِّرِاً كَأَنَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فَي الْمُ يَسْمَعُها كَأَنَّ فِي أَذَنِيهِ وَقَرْاً فِيشِرَهُ بِعِذَابِ آلِيمِ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحبُّ كُلُّ مُختالٍ فَخُورٍ ﴾ (١).

﴿وسَبُّحُوابِحمد ربُّهم وهم لا يَسْتُكْبِرون ﴾ (٥).

﴿ اسْتُكْبِسَاراً فِي الأرضِ ومَكُر السَّيِّعِ ولا يَحيِقُ المَكْرُ السَّيِّعِ ولا يَحيِقُ المَكْرُ السَّيِّعِ إلا بِأَهله ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: ٦٦-٦٧. وتهجرون: تفحشون في القول.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٢٩. سابقين: مفلتين من العذاب.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: ٧. الوقر: ثقل السمع.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان: ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة السجلة: ١٥.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٤٣ . بحيق: يحيط وينزل.

# ذِكْرُ البَغْي

﴿ وَيَنْهَى عن الفَحْشَاءِ والنَّكَرِ والبّغْي يَعظِكُم لعلّكم تَدَكّرون ﴾ (١).

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ مِمْ يِنتَصِرُونَ ﴾ (٢).

﴿ ثُمَّ بُعْيَ عليه لِينصرنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعفو عفور كه (٢).

﴿ فَأَتَّبِّكُمُ مُ فِرْعُونَ وَجِنودُهُ بَغَيًّا وَعَدُوا ﴾ (١).

﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبَّغُوا في الأرض ﴾ (١).

\* \* \*

(١) سورة النحل: ٩٠. البغي: العدوان.

(٢) سورة الشورى: ٢٩.

(٣) سورة الحج: ٦٠.

(٤) سورة يونس: ٩٠.

(٥) سورة القصص: ٧٦.

(۲) سورة الشوري: ۲۷.

## ذكر الوعبد

﴿ وِيَسْتَعْجِلُونَكَ بَالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعَدَّهُ ﴾ (٢)

﴿ وَعَدَاللهِ لا يُخلفُ اللهُ وَعَلْمُ ولكنَ أكسنسرَ النَّاس لا يعلمون (٢٠).

﴿ كَانَ وَعَدُهُ مَفَعُولاً ﴾ (٤)

﴿سَبِحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفَعُولًا ﴾ (٥).

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ (١)

(١) سورة الأنياء: ٩.

(٢) سورة الحج: ٤٧.

(٣)سورة الروم: ٦.

(٤) سورة المزمل: ١٨.

(٥)سورة الإسراء: ١٠٨.

(٦) سورة الذاريات: ٥.

﴿ فَــاصِبِرْ إِنَّ وعــدَاللهِ حَقَّ ولا يَسْمَخْفِنَكَ اللَّينَ لا يُوتنونَ ﴾ (١).

﴿ فَاصِبْرِ ۚ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَنَّ وَاسْتَغَفِّرِ لَذَنبك ﴾ (٢) . ﴿ وَعَدَ الصِّدِقِ اللهِ عَدْون ﴾ (٢) .

﴿ وَيَلَكُ ءَأُمِنَ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ﴾ ( )

﴿ فَ إِذَا جِاء وَعَدُّرِينِي جِسعلهُ دُكَّاء وكسان وعدُّريني حقّاً ﴾ (٥).

﴿ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمَّهُ كَي تَقَرَّ عَيَّنُهَا وِلا تَحْزُنَ وَلِيَعَلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ الله حق الله عق الله حق الله عق الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ٦٠، لا يستخفتك؛ لا يبعثك على الهم والعلق.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: ٥٥.

<sup>(3)</sup> سورة الأحقاف: 11.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: ١٣.

# ذكر التوكُّـل

﴿ قُلْ حَسْبِي اللهُ عليه يتوكَّلُ المتوكَّلُونَ ﴾ (١)

﴿ وَلا أَسْمِ الْكَافَرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ وَدُعَ أَذَاهِمْ وَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ وَكُلُّ عَلَى اللهِ وَكُلُّ اللهِ وَكُلُلُهُ (٢).

﴿إِن كَنتُمْ مُسَلَّمِ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسلمينَ \* فَالْهِ ! عالى اللهِ توكَّلنا ربّنا لا تَجعلنا فتنة للقوم الظَّالمين ("".

﴿ رَبُّنا عليكَ تُوكُّنا وإليكَ أَتينا وإليكَ المصير ﴾ (١).

﴿ اللهُ لا إله إلا هُو وعلى اللهِ فَلْيَتُوكُّلِ المؤمنون ﴾ (٥).

﴿قُلْ هُو الرَّحِمِنُ ءَامِنًا بِهِ وعليهِ تُوكَلنا فستعلمونَ مِنْ هُو عَلَيْهِ مِوكَلنا فستعلمونَ مِنْ هُو في ضَلالِ مُبِينِ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١)سورة الزمر: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) صورة يونس: ٨٤، ٨٥. الاتجعلنا فتنة؛ أي لا تسلطهم علينا فيغتنونا.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة: ٤.

<sup>(</sup>٥) صورة التخايئ: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الملك: ٢٩.

# ﴿ربُ المشرقِ والمغربِ لا إله إلا هو فاتَّخذه وكيلاً ﴾ (١)

#### \* \* \*

## ذكر الشهادة والاستشهاد

﴿ واستَشْهِلُوا سَهِيدَ بَنِ مِن رَّجِالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَلَيَنِ فَرَجُلٌ وامْراَتَانَ عَنَ تَرْضَوَنَ مِن الشَّهِداء أَنْ تَضِلَّ إحداهما فنذكر إحداهما الأخرى ولا يَأْبِ الشَّهداء وَاذا ما دُعُوا﴾ (٢).

﴿ و لا تَكْتُمُوا السَّهادة ومَن يَكْتُمُها فإنَّه مَاثِم قلبه ﴾ (٢).

﴿وأقيموا الشّهادةَ للهِ ذَلْكُمْ يُوعَظُّبُه مَنْ كَانَ يَوْمَنُ مَاللهِ واليوم الآخرِ﴾(٤).

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا شهادة بَيِّنِكُم ۗ إذا حَضَرَ أَحَدَكُم ۗ الموت

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: ٩.

<sup>(</sup>٢) مورة البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: ٢.

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ء أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه ما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين فو فإن عسر على أنهسما استحقا إثما فتاخران يقومان منامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتلينا إنا إذا لمن الثرابية على وجهها (١).

\* \* \*

# ذكر الظنن (اجْنَنِبُوا كثيراً من الظن إنَّ بَعْض الظن المُ

﴿ و تظنُّونَ بالله الظُّنونا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائلة: ١٠٨-١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ألحجرات: ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ١٠ . وردت مي غزوة الحنلق.

﴿ وما خلقنا السَّماءَ والأرضَ وما بينهما باطلاً ذلك طَنُّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقُّ شَيْدًا﴾ (٢).

#### \* \* \*

# ذكر التثبت

﴿ ولولا أَنْ تُبتناكَ لقد كِلْتَ تَرَكُنُ إليهم شيئاً قليلاً ﴾ (٢)

﴿إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سبيلِ اللهِ فَتَبِينُوا ولا تقولوا لِمَنُ أَلَقَى اللهُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ لَسَتَ مُؤْمناً تَبْتَغُونَ عَرضَ الحياةِ اللَّنْيا فَعندَ اللهُ مَغانِم كُثيرةٌ كَذَلك كنتم مِنْ قبلُ فَمَنَ اللهُ عليكم فتبينُوا إِنَّ اللهُ كان بَا تعملون خبيراً ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) مورة النباء: ٩٤.

﴿لِيثُبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وهُدًى وبشرى للمسلمين ﴾ (١).

\* \* \*

# ذكر السمع والطاعة

﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَآمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ (٢).

﴿ واسْمَعُوا وأطيعُوا وأَنْفَقُوا خَيْراً لأنفسكم ﴾ (٣).

﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورسوله ليحكم بينهم أَنْ يقولوا سَمَعْنا وأَطَعْنا وأولئك مَم المفلحون (٤٠).

﴿ فَاتَّقُوا الله مِا اسْتَطَعْتُم واسْمَعُوا وأَطْيِعُوا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: ١٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة النور: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سوية النغابن: ١٦.

# ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونَ \* ولا تُطيعوا أمرَ السَّرِفِينَ ﴾ (١). ﴿ وَلا تُطيعُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْ

\* \* \*

## ذكر الصلح

﴿ فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِلْمَا فَأَصَلَحَ بِينهم فلا إِلْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رحيم (٢٦).

﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَسَتَّقُوا وتُصَلِّحُوا بِينَ السَّاسِ واللهُ سَمِيسِعٌ عليم ﴾ (١).

﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَآصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم ﴾ (٥).

اسورة الشعراء: ١٥١، ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٢ . والجنف: الميل عن الحق.

<sup>(</sup>٤) صورة البقرة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) صورة الأنفال: ١.

<sup>--</sup> ٦٥ -- من كتاب نثر الدر س ١ -- م ٥

﴿ وَيَعُولَتُهُ مَنَّ أَحَسَقُ بِمِردُهِ مِسَنَّ فِسِي ذَلْسَكَ إِن أَرادوا إصلاحاً ﴾ (١).

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهِلَهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهِلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصلاحاً يُونِقُ اللهُ بينهما ﴾ (٢).

﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فلا جُنَاحَ عَلَيهِما أَنْ يُصُلِّحاً بينهما صُلَّحاً والصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (٢).

#### \* \* \*

## ذكر الاعتصام والعصمة

﴿ ومن يعتصم باللهِ فقد مدي إلى صراط مُستقيم ﴾ (١). ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٢٨. النشوز: إساءة العشرة.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٠٣.

﴿ إِلا الَّذِينَ تَابِوا وأَصَلَّحُوا واعتَّصَمُّوا بِاللهِ ﴾ (١)

﴿ واعتصموا بسالله هسو مَولاكُمْ فَنَعِمَ المسولسي ونَعِمَ المسولسي ونَعِمَ المسولسي ونَعِمَ النَّصير ﴾ (٢).

﴿ فَامَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَــسَيُدُ حِلِّهُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُ ﴾ (٢).

﴿ واللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القسومَ الكَافرينَ ﴾ (١)

﴿ يوم تُولُونَ مُدُبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ الله من عاصم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: 121.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٧٨.

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 170.

<sup>(</sup>٤) سورة الماللة: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر: ٣٣.

# ذِكْرُ بيت الله الحرام والحجّ

﴿ فُولٌ وَجُهُكَ شَطَرَ المسجدِ الحرامِ وحيثُ مَا كَنتُمُ فُولُوا وجوهكُمُ شطره ﴾ (١).

﴿ وَمَنْ حَيِّثُ خَرَجْتَ فَدُولٌ وَجَهَكَ شَطَّرَ المُسْجِدِ الحرام ﴾ (١).

﴿إِنَّ الصَّفَ وَالْمَرُّوَةَ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البِيتَ أَوِ اعْتُمرَ فَلا جُنَاحَ عليه أَن يطُوَّف بهما ومن تطوع خيراً فإنَّ الله أَ شاكرٌ عليم ﴾ (٢).

﴿ يِاأَيُّهِ الذِينَ ءَامَنُوا لا تُحلُّوا شدار الله ولا الشهر المسلم ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولاءاً مين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربَّهم ورضواناً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) مورة البقرة: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الماثلة: ٢. الهكريُّ: ما يهدي إلى الحرم من نَعَم.

﴿ جعلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرامَ قِياماً للنَّاسِ والشَّهرَ الحَرامَ وَياماً للنَّاسِ والشَّهرَ الحَرامَ والهَدْي والقسسلائد ذلك لتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مسافي الحرامَ والنَّاللهُ بَكُلُّ شَيْءٍ عليم (١). السَّموات وما في الأرضِ وأنَّ اللهُ بكلُّ شَيْءٍ عليم (١).

﴿ وأذانٌ مِنَ اللهِ ورسوله إلى النَّاس يوم الحج الأكبرِ أنَّ الله كبرِ أنَّ اللهُ مِن المُشركين ورسوله ﴾ (١).

\* \* \*

## ذكر الحدود

﴿ وما كَانَ لَوْمِنِ أَن يَقِيلَ مُوْمِناً إِلا خَطَاً ومَنْ قَتَلَ مُوْمِناً إِلا خَطَاً ومَنْ قَتَلَ مُوْمِناً خَطَاً فتحرير رُقَبَة مُوْمِنة ودية مُسلَمة إلى أهله أن يصدقوا فإن كان من قوم بينكم وبينهم مُبتاق فليّة مُسلَمة إلى أهله وتحرير رُقَبة مُؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٢٠٠٠).

﴿ يِاأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا كُتِّبَ عليكم القصاص في القتلى

 <sup>(</sup>١) سورة المائلة: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣. وأذان: إعلام.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٩٣، تحرير الرقبة: إعتاقها من الرقّ.

الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عهي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورَحْمة فمن اعتدى بعسد ذلك فله عسدا البه اليم ولكم في القصاص حياة باأولى الألباب لعلكم تتقون (١).

﴿ إِنَّما جزاءُ الذين يحاربونَ اللهَ ورسولَه ويَسْعُونَ في الأرضِ فساداً أَنْ يُقتلُوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع آيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرضِ ذلك كهم خزي في الدّنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (٢).

﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فاجلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة جَلَدة ولا تَاخَدُكُم بهما رَّافةٌ في دينِ اللهِ إِن كنتم تؤمنُونَ باللهِ واليومِ الأَخرِ وَلَيْسُهُدْ عَذَابَهُما طائفةٌ من المؤمنين ﴾ (٣).

﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً من الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائلة: ٣٣. النفي من الأرض: الطرد إلى بلد آخر.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٢٨.

# ذكر القيامة

﴿ واتَّقُوا يوماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْس شيئاً ولا يُقبلُ منها شَقَاعةٌ ولا يُؤخذُ منها عَدَلٌ ولا هُمْ يُنصرون ﴾ (١)

واتَقُوا يوماً لا تَجْزِي نفس عن نَفس شيئاً ولا يُقبل منها عَدَلُ ولا تنفعها شفَاعة ولا هُم يُنصرون (٢٠)

ويوم لا بيع فيه ولا خلَّة ولا شفَاعة والكافرون هم الظَّالمون ﴾ "

ويوم تجد كل أنفس ما عملت من خسيس معضراً وما عملت من خسيس معضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحلركم الله نفسه والله رءوف بالعباد (1).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٣٠.

﴿يومَ تَبْيَضُ وجوه وتَسُودُ وجوه ﴿ (''). ﴿يوم لا بيع فيه ولا خِلال ﴾ ('').

\* \* \*

## الدعاء

﴿رِبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنُيا حَسَنَةً وفي الأخرة ِحَسَنَةً وقنا عذابَ النَّارِ﴾ (٢).

﴿ رِبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبَراً وثبَّتُ أَقَدَامِنَا وَانْصُرُنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ ﴾ (1)

﴿ رَبُّنا لا تُؤاخلنا إِنْ نَسينا أَو أَخطأنا ربَّنا ولا تَحملُ علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تُحمّلنا ما لا طاقة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٣١. والخلال: الصداقة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٥٠.

لنابه واعف عناً واغفر لنا وارحمنا أنت مسولانا فسانصرنا على القوم الكافرين الله المائد المائد

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَلَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَلنَّكَ رَحْمَةً إِنَّا اللَّهُ النَّاسِ لِيومِ لا ريب فيه إِنَّ اللهَ لا يُخلفُ الميعاد ﴾ ربّنا إنَّكَ جامعُ النَّاسِ ليومٍ لا ريب فيه إِنَّ اللهَ لا يُخلفُ الميعاد ﴾ (٢).

﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا أَمِنَا فَاغْفُر لَنَا نَنُوبِنَا وَقَنَا عَلَىٰ إِلَّنَّا لِ النَّارِ ﴾ (٢).

﴿ربِّ هب لي من للذك َ ثُرَيَّةً طيَّةً إِنَّكَ سَمَعِ اللهُ الدُّعاء ﴾ (الدُّعاء ﴾ (ال

﴿رِيَّنَاءَأَمَنَّا بِمَا أَنَّزَلَتَ وَاتَبَسِعنَا الرَّسُولَ فَسِاكَتَيْنَا مِعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٥).

# ﴿ رِينًا أَفْرِغُ علينا صَبَراً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٨٦، والإصر الحمل التقيل، والمرادبه التكاليف الشاقة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨-٨. زاغ: مال وحاد.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البارة: ٢٥٠. والأعراف: ١٢٦.

﴿ رَبُّنَا اغْفُرِ لَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنِا وَثُبَّتُ أَقَسِدَامِنَا وَانْصُرُنَا عَلَى القومِ الكافرينَ ﴾ (١).

#### \* \* \*

﴿ ولقد نصركم الله ببكر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ (").

﴿ وما جَعَلَهُ اللهُ إلا بُسُرى لكم وليتَطَمَّينَ قلوبكُم به وما النَّصرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم (3).

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١١١ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٢٦.

﴿ ولا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأنست مَ الأَعْلَوْنَ إِن كُنُستُم مؤمنين ﴾ (١).

﴿ استعينوا بالله واصبروا إنَّ الأرضَ لله يُورثُها مَنْ يشاءُ منْ عباده والعاقبةُ للمتَّقينَ ﴾ (٢).

وعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستنخلفكم في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في المرض في المرض في المرض والمركبة المركبة ال

﴿ وَأُورُكُنَا القومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الأرضِ ومَغَارِبُهَا التي باركُنَا فيها ﴾ (٤) .

﴿إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فقد جاءكم الفتح الفتح

﴿واذكروا إذْ أنتم قليل مُستضعفون في الأرض تخافون أن يتسخطفكم النَّاسُ فَتَاواكم وأيَّدكم بنصـره ورزقكم من الطَيَّبات لعلكم تشكرون (١).

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: ١٣٩ . هان هوانا: ذَلَّ.

<sup>(</sup>٢) صورة الأعراف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: ١٩ واستغتح: طلب الفتح.

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال: ٢٦.

﴿ الم يَجِلكَ يتيماً فَأَوى \* وَوَجَلَكَ ضالاً فيهدى \* ووجلكَ ضالاً فيهدى \* ووجلكَ عائلاً فأغنى ﴾ (١)

﴿ أَلَم نَشَرَحُ لَكَ صَدَرُكَ ﴾ (٢). ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِيسُواً \* إِنَّ مِعِ الْعُسُرِيسُواَ ﴾ (٢).

\* \* \*

أوامر ندب الله تعالى إليها

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنا ﴾ (1)

﴿فَاعَقُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (٥).

ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة وأحسنوا إنَّ اللهَ يُحبُّ المُحسنين (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الضحى: ٢-٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح: ٦،٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١١٩.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٩٥.

﴿ وتزودوا فإنَّ خيرَ الزَّادِ التَّقوي ﴾ (١).

﴿ فَاعَفُ عَنهم واستَغَفِّر لهم وشاور هُمُ في الأمر فإذا عَزَمَت فتوكَّلُ على الله إِنَّ الله يُحِبُّ المتوكَّلين ﴾ (٢).

﴿ فَاعْرِضُ عَنهم وعِظِهم وقُل لهم في أنفسسهم قدولاً بليغاً﴾ (٣).

﴿ وتوكُّلُ على اللهِ وكفى باللهِ وكيلا ﴾ (1).

﴿ وَإِذَا حَبِيتِم بِسُحِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنها أَو رَدُّوها إِنَّ اللهَ كَانَ على كُلِّ شيء حسيباً ﴾ (م)

﴿ولا تُجادلُ عنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفسهم إِنَّ اللهَ لا يُحِبِّ من كان حواًنا أثيماً ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) مبورة النساء: ٦٣: .

<sup>(</sup>٤) منورة النساء: ١٨ ، الأحرّاب: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٨٦.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: ١٠٧.

ولا يُحبُّ اللهُ الجهرَ بالسُّوءِ منَ القولِ إلا مَنْ ظَلِمَ وكانَ اللهُ سميعاً عليماً ﴾ (١) .

وتعاونوا على البِرِّوالثَّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدُوانِ (٢).

﴿ اللهِ وَاللهِ مَا أُوحِي إليكَ مَن رَبُّكَ لا إله إلا هُو وأعرِض عن الشركين ﴾ (١).

وأعدلوا لهم ما استَطَعَتُم من قُوَّة ومن ربّاط الخيل ترميون به عَدُوَّ الله وعدوكم (1).

﴿فاصفَعِ الصَّفَعِ الْجميل﴾ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سررة النساء: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سررة المائلة: ٢.

<sup>(</sup>T) سورة الأنعام: 101.

<sup>(</sup>٤) سررة الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: ٨٥.

### آيات التحدي

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِيبٍ مِمَا نَزَكُنَا عَلَى عَبِدَنَا فَٱتُوا بِسُورة مِنَ مِنْ وَادْعُوا شُهُدَاء كُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتِمْ صادَقينَ ﴾ (١).

﴿أَمْ يَصُولُونَ اَفْسَرَاهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِسْلَهُ مَفْسَرِياتٍ وَاَدْعُوا مِن استطعتم من دُونِ اللهِ إِن كنتم صادقين ﴾ (٢).

﴿ قُلُ لِنْنِ اجْتُمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا عِمْلِ هذا القرآنِ لا يأتون عَمْلهِ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (٢).

﴿ أُمْ يقولونَ افْتَراهُ قُلُ فَآتُوا بسورة مثله ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة هود: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: ٣٨.

## الباب الثاني

## فيه كلام رسول الله ﷺ

قالوا: خطب رسول الله ﷺ، بعشر كلمات، حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال:

«أيها الناس، إن لكم معالم؛ فانتهوا إلى معالكم، وإن لكم نهاية ، فانتهوا إلى نهايتكم؛ إن المؤمن بين مخافتين ، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به ، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله والنا أقاض فيه ؛ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكير ، ومن الحياة قبل الموت والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب (١) ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » .

\* \* \*

### ومن كلامه الموجز عليه السلام:

«الناس كلُّهم سواء كأسنان المشط».

و المرء كثير بأخيه، ولا خير كك في صُحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه .

وذكر الخيل فقال: ﴿بطونها كنزٌ وظهورها حِرْزٌ ۗ .

وقال: الهيتكم عن عفوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع، وهات،

وقال: «الناسُ كالإبلِ ترى المائةُ لا ترى فيها راحلةً».

وقال: «لا تزال أمَّتي بخير مالم تر الأمانة مَغْنَماً والصَّدقة مَغْرَماً».

وقال: «لا تجلسوا على ظهور الطُّرق، فإنْ أبيتم فغُضُوا الأبصارَ، وردُّوا السَّلامَ، واهدوا الضَّالَةُ، وأعينوا الضَّعيفَ».

وقال: ﴿إِنَّ النَّبِيا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهُ عُستعملكم فيها فناظرٌ كيفَ تعملونَ ﴾ . وقــال: ﴿لا يُؤَمَّ ذُو سُلطانٍ فِي سُلطانهِ ، ولا يُجْلَسُ على تَكْرِمَته إلا بإذنه » .

وسئل: أيُّ الناس شرُّ ؟ قال: «العلماء ُ إذا فسدوا».

وقال: «دب إليكم داء الأم قبلكم: الحسد والبغضاء، هي الحالقة ، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنون حتى تحابق افلا أنبتكم بأمر إذا فعلت موه ما تحابق السلام بينكم.

وقال: «تَهَادُوا تَحَابُّوا».

وقال: «ليس من أخسلاق المؤمن المَلَقُ إلَّا في طلَبِ العلم».

وقال: ﴿قَيُّدُوا العلومُ بِالكتابِ،

وقال: «لولا رجالٌ خُشَّعٌ وصبِيانٌ رُضَعٌ، وبها ثمُ رُتُعٌ لصبُ عليكمُ العذابُ صبّاً».

وقال: «ستحرصونَ على الإمارة؛ فَنَعْمَ المُرضِعُ وبنستِ الفاطمةُ».

وقال: «علَقُ سُوطَكَ حيثُ يراهُ أَهلُكَ».

وقدم السائب بن أبي صيَفي "(١) عليه، فقال: يارسول الله، أتعرفني؟ قال: «كيف لا أعرفك؟ أنت شريكي الذي لا يُماري ولا يُشاري،

وكلَّمَتُهُ جَارِيةٌ مِن السَّيِّ، فقال لها: مَنْ أَنْتَ؟ قَالْتَ: أَنَا ابِنَةُ الْجُوادِ حَاتَمٍ. فقال عليه السلام: «ارحموا عَزيزاً ذَلَّ، ارحموا غنياً افتقرَ، ارحموا عالِماً ضاع بين جُهَّالِ.».

وعاد عليه السلام مريضاً فقال: «اللهم آجرة على وجعه، وعافه إلى منتهى أجله».

وقدال عليه السدلام لما زَفَ فداطمة كِالى علي رضي الله عنهما: (جدع الحلال أنف الغيرة).

وقـال: «لا يردُّ القدرَ إلا الدعاءُ، ولا يزيدُ في العـمـرِ إلا البِرُّ، وإنَّ الرَّجلَ ليُحرَّمُ الرُّزقَ بالذَّنْبِ يُصيبهُ».

وقال عليه السلام: ﴿إِنَّ الله تعالى يُحبُّ الْأَتقياءَ الأبرارَ الأخفياءَ الذينَ إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا لم يُفتَقَدُوا، قلوبُهُمُ مصابيحُ الهدى يَنْجُونَ مِنْ كُلِّ غَبَراءَ مُظلِمةٍ».

 <sup>(</sup>١) هو السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ كان مع عكرمة في قتال الردة.

وقبال عليه السيلام: "ظهر المؤمن مِشْجَبُهُ، وخزانته ُ بطنه ، ورجله مطبّته ، وذخيرته ربّه ،

وقال: «أسدُّ الأعمال ثلاثةٌ: ذكرُّ اللهِ جلَّ وعزَّ على كُلُّ حال، ومواساة الأخ في المال، وإنصافُ الناسِ من نفسكَ».

وقال: "إن أسرع الخير ثواباً البر ، وإن أسرع الشر عقوبة البغي ، وكفى بالمؤمن عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمى من نفسه ، ويعير من الناس ما لا يستطيع تركه ، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه » .

وقال له العباس: يارسول الله، فيم الجمال؟ قال: «في اللهان».

وقال: قإذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء . إذا أكل الفيء (المسراؤهم، واتّخلوا المال دولاً، والأمانة معنماً، والزّكاة معرماً، وأطاع الرّجل زوجته وعن أمّه ؟ وير صديقه وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرّجل مخافة شرة ، وكان زعيم القوم أرذلهم ؛ وإذا لبس

<sup>(</sup>١) الفيء: أموال الغنيمة والحراج. عق أمه: استخفَّ بها وعصاها. --- ٨٧---

الحرير، وشُربت الخمر، واتُخذَت القيانُ والمعازف، ولعن آخرُ هذه الأمة أولها، فليترقَّبوا بذَلك تُلاث خصالٍ: ريحاً حمراءً ومسَخاً وخسفاً».

وكان عليه السلام يقول لنسائه: السرعكُنَّ بي لحاقاً أطولكُنَّ يداً الله الله الله الله الطولكُنَّ يداً الله أنا أطولكُنَّ يداً الله أنا أطولكُنَّ يداً وكانت زينب بنت جحش أشدَّ جوداً من غيرها، وذلك أنّها كانت امرأة كثيرة الصدقة ، وكانت صناعاً تصنع بيدها، وتبيعه وتتصدَّق به الله .

وقال ﷺ للأنصار: ﴿إِنَّكُمْ لِتَكْثُرُونَ عَنْدَ الفَرْعِ، وتَقَلُّونَ عَنْدَ الفَرْعِ، وتَقَلُّونَ عَنْدَ الطَّمَعِ.

وقال: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاً، الموطنون أكنافا "الذين يالفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة ؟ الثرثارون المتفيهقون (").

<sup>(</sup>١) طول اليد كنا عن الجود.

<sup>(</sup>٢) نور الأخلاق المهلة اللبنة.

 <sup>(</sup>٣) المتفيهقون: المتكبرون. أو الذين يتوسعون في القول ويفتحون به أفواههم.
 ٨٨--

وقال: قمن باع داراً أو عقاراً فلم يَردُدُ ثمنه في مثله ، فذلك مال قمن الا يُبارك فيه الله .

وقسال: "من وأي مسابين لَحيية ومسابين رجلسه دخل الجنّة".

#### \* \* \*

## ومن كلامه ﷺ:

«المؤمنُ مَالَفَةٌ، ولا خير فيمنُ لا يألفُ ولا يُؤلفُ، «المرءُ مع من أحب، «حبك الشيء يعمي ويصم، . «المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ».

الحسن المهد من الإيمان،

ادع ما يريك إلى ما لا يُريبك أ.

الفمن رعى حول الحمى يُوشِكُ أَنْ يقع فيه ! .

<sup>(</sup>١) قمن وقمين: جليد.

الا تُنزَعُ الرَّحمة إلا مِنْ شَقِي أَا.

«الدال على الخير كفاعله».

اللؤمنُ ينظرُ بنور الله».

اإِنَّكَ لَنْ تَجِدُ فقد سيء تركته سه .

«المنتعل راكب» (١)

المرء كثير باخيه يكسوه يرفده يحمله .

ازُرُ غِبّاً تزدد حُبّاً).

الخير عادة والشر باجةً.

االحير كثير ومن يعمل به قليل .

«المستشار مُؤتَمَنُ».

امن حُسُن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

«القناعة مال لا ينفده.

«ما عال كمن اقتصداً».

دأيُّ داءٍ أدوى من البُخلِ؟».

<sup>(1)</sup> المنتعل: لابس الحذاء.

«رأس العقل بعد الإيمان بالله التُّودُد إلى النَّاسِ».

﴿إِذَا أَمَّاكُمْ كُرِيمُ قُومٍ فَأَكْرِمُوهُ ؟ .

«النَّاسُ معادن».

امن رُزِق من شيء فليكز منه ا

﴿ الْمُؤْمِنُ غِرَّ كُريمٌ ، والفاجرُ خَبُّ لئيمٌ (١٠).

العليكَ بالساسِ عَمَّا في أيدي النَّاسِ، وإيَّاكَ والطَّمعَ فَإِنَّهُ \* فقر حاضراً .

والصَّبرُ عند الصَّلعة الأولى».

«أفضلُ العملِ أدومه وإن قلً».

الشَّديدُ من علبَ هواها.

﴿ الولدُ ربحانٌ من الجَنَّةِ ٤ .

اخيركم خيركم لأهله!

والمستشير معانة.

الخيركم من طال عمره وحسن عمله ا.

<sup>(</sup>١) الحب: الحداع.

«حُسنُ الجوار عمارةٌ للديّار».

«الأنصار شعار والناس دِثار) (١).

ولا سهل إلا ما جعلته سهلاً).

«خيرُ النساءِ الولودُ الودودُ).

«ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن».

«الطَّاعِمُ الشَّاكرُ عِنزِلةِ الصَّائمِ الصَّابرِ».

الوكان لابن آدم واديان من ذهب لايتغى إليهما ثالثاً، ولا علا جوف ابن آدم إلا التُّرابُ، ويَتُوبُ اللهُ على من تاب،

«تدمعُ العينُ ويحزنُ القلبُ ولا نقولُ ما يُسخطُ الرَّبُّ».

ومَنْ عَمِلَ عَملاً أَدَّأَهُ اللهُ عَملهُ ﴾.

\*إِنَّ اللهَ يَحْبُ معالى الأمور ويكره سفسافها».

اكاد الفقر أن يكون كفراً».

«التَمسِوُ الرِّزقَ في خبايا الأرضِ».

<sup>(</sup>١) الشعار: اللباس الذي يلى شعر الجسد. الدثار: الثرب الذي يلى الشعار.

<sup>(</sup>٢) الودود: الحبَّة.

اذو الوجهين لا يكون عند ألله وجيهاً.

وأفضل الصدّقة على ذي رحم كاشحه(١).

«أصحابي كالنُّجوم بأيِّهُم اقتديتم اهتديتُم، .

"إِنَّكُمْ لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمِــوالكُمْ، ولكن سَعُوهم بأخلاقكمْ».

الستعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كُلُّ ذي نعمة محسودًا.

وأخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان،

اركرم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم .

«صلةُ الرحم مثَراةً للمال منساةً في الأجل (٢).

ابعثت بالخنيفية السمحة».

المرُوا بالخيرِ وإنْ لمُ تفعلوهُ .

«التُّواضعُ شرفُ المؤمنِ».

<sup>(</sup>١) الكاشع: المضمر العداوة.

<sup>(</sup>٢) منسأة: إطالة للأجل وتأخير له.

وقال: «إياكم والمُشارَّةَ، فإنَّها تُميتُ الغُرَّةَ وتُحيي العُرَّةَ» (١).

وقال عليه السلام: «أحسن النّساء بركة أحسنهن وجهاً وأرخصهن مهراً».

وقال: ﴿ الدنيا متاعٌ وأفضلُ مناعها الزُّوجةُ الصَّالِحَةِ ﴾.

وقال على: ﴿ لا مال أعود من العقل، ولا وحلة أوحش من العبيب، ولا عقل كالتّبير، ولا قرين كحسن الخلّق، ولا ميراث كالأدب، ولا فائدة كالتوفيق، ولا تجارة كالعمل الصّالح، ولا ربح كثواب الله، ولا ورع كالوقوف عند الشّبهة، ولا زُهد كالزُّهد في الحرام، ولا علم كالتّفكّر، ولا عبادة كأداء الفرائض، ولا إيمان كالحياء والصّبر، ولا حسب كالتّواضع، ولا شرف كالعلم، ولا مظاهرة أوثق من المساورة، فاحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، واذكر الموت وطول البلى».

وقال على النَّاسَ فلم يظلمهم، وحدَّتهم فلم يظلمهم، وحدَّتهم فلم يكلّبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم فسهو مُؤمن كملّت مروء ته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوتُه ، وحرمت غيبتُه .

 <sup>(</sup>١) الغرة: العمل الصالح، من غرة الغرس. والعرة: الفعلة القبيحة.

وكتب عليه السلام إلى بني أسد بن خزية ومن يألف إليهم من أحياء مضر: «إن لكم حماكم ومرعاكم، ولكم مهيل الرمال وما حازت، وتلاع الحزن وما ساوت، ولكم مفيض السماء حيث استهى، وصديع الأرض حيث ارتوى (()).

وقال ﷺ: المثل الذي يُعتِّقُ عند الموتِ كمثلِ الذي يُهدي إذا شبع .

وقال: «الاقتصادُ يُصِفُ العيش، وحُسُنُ الخُلُقِ نصف الدين».

وقىال عليه السلام: «مَثَلُ الفقرِ للمُؤمنِ كَمَثَلِ فرسٍ مربوط بحكَمَتِهِ إلى آخية كلَّما رأى شيئًا عما يهوى ردَّته الحكمة الله .

روي عن زيد قال: تلقيت هذه الخطبة من في رسول الله على بتبوك، سمعته يقول: «أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب ألله،

 <sup>(</sup>١) الهيل والهيال: ما انهال من الرمل. التلاع: جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض. الحرن: ما غلظ من الأرض. المفيض: مسيل الماء. الصدع: الشق في أرض صلبة أو هو تبات الأرض.

 <sup>(</sup>٢) الحكمة: الحديدة توضع في اللجام حول حنك الدابة. الآخية: حبل صغير يربط في الحائط من طرفيه وتشدّبه الدابة.

وأوثقَ العُرى كلمةُ التَّصوي، وخيرَ المللَ ملَّةُ إبراهيمَ، وخيرَ السُّن سُنَّةُ محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القبصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشرُّ الأمور مُحدثاتها، وأحسنَ الهُدي هدى الأنبياء، وأشرفَ الموت قتلُ ا الشُّهداء، وأعمى العمى الضلالة بعدَ الهدِّي، وخيرُ العمل ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السُّفلي، وما قلَّ وكفي خير ممَّا كثر و إلهي، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجُمعة إلا نَزْراً، ومنهم من لا يذكر الله إلا هُجرا، وإن أعظم الخطايا اللسانُ الكذوب، وخسر الغني غني النَّفس، وخسر الزَّاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والارتباب من الكفر، والنياحة (١) من عمل الجاهلية، والغُلُول (٢) من جهنم، والسكر من النار، والشِّعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنِّساء حبائل الشَّيطان، والشَّباب شعبة " من الجنون، وشر الكسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم، والسَّعيد من وتُعِظ بغيره، والشقي من شقِّي في بطن

<sup>(</sup>١) الياحة: البكاء على الميت.

<sup>(</sup>٢) الغُلُول: الحيانة.

أمة، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أذرع، والأمر إلى آخره، وشر الروايا (١) روايا الكذب، وكل ما هو أت قريب، وسباب المؤمن فسق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتأل (١) على الله يكذبه، ومن يعفر يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يصبر الله يعذبه الله، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي - ثلاث مرات استغفر الله لي ولكم».

روي عنه ﷺ أنه قال: "زويجسوا أبناءكم وبناتكم". قالوا: يارسول الله؛ هؤلاء أبناؤنا نُرويجُ، فكيف بناتنا؟ فقال: "حَلُوهن بالذهب والفضَّة، وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن النَّحْلَة يُرغَب فيهن (٢).

وقال عليه السلام: « أربع من قواصم الظهر؛ إمام تطيعه فيُضِلُك، وزوجة تأمنها فتخونك، وجار إن رأى حسنة سترها وإن رأى قبيحة أذاعها، وفقر بترك المرء متكلددًا (١٠).

<sup>(</sup>١) والروايا: ما يروي الإنسان في نفسه من قول أو عمل.

<sup>(</sup>٢) من يتأل على الله: من يحكم ويحلف على الله كأن يقول والله لِعَمَان الله كذا. . .

<sup>(</sup>٣) النحلة: العطاء أو المهر.

<sup>(</sup>٤) الحلد: المتحير في تبلد.

قال: «ما خابَ مَن ِاستخار، ولا نَدَمِ من استشار، ولا افتقر َ من اقتصد».

وقال عليه السلام: «اغدُ عالماً أو متعلّماً أو مجيباً أو سائلاً، ولا تكن الخامس فتهلك ،

وقال: «ياعجها للمصلق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور».

وقال: «إذا غضب أحدكم وكان قائماً فليقعد، وإن كان قاعداً فليضطجم .

وقال رجل من مُجاشع: بارسول الله. ألست أفضل قومي؟ فقال: «إن كان كك عقل فلك فضل، وإن كان كك خلق فلك فضل، وإن كان كك خلق فلك حسب وإن كان كك مال فلك حسب وإن كان لك ماك تقى فلك دين .

وقال: قليس خيركم من ترك الدنُّب اللاخرة، ولا الآخرة للدنُّب اللاخرة اللاخرة للدنُّب ولكا الآخرة الله الكنان خيركم من أخذ من هذه وهذه».

وقال: «إنْ قامت السَّاعةُ على أحدكم وفي يده فسيلةً فاستطاع أن يغرسها فليفعلُ (١).

<sup>(</sup>١) الفسيلة: النخلة الصغيرة.

وقال رجل له عليه السلام: إني أريد سفراً. فقال: "في حفظ الله وكنفه، زونك الله التقرى، وغف ر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت كنت .

وقال عليه السلام لأحد ابني ابنته "إنَّكم لتُجبُّنونَ، وإنكم لتُجبُّنونَ،

وروي أنه عليه السلام قال: الإنسوني برُطَب سقي وبعل الله عليه السلام قال الإنسان الإنسان الم الله الم أكلت من هذا فإنه أصغى وأطيب. فقال: "إنَّ هذا لم يعرق فيه بدَنَّ ولم تجع فيه كبد "(۱).

وروي أنه عليه السلام زار أخواله من الأنصار ومعه علي علي علي السلام، فقد موا إليه قناعاً من (٢) رطب، فأهوى علي ليأكل، فقال له رسول الله علي الا تأكل، فإنك حديث عهد بالحمي .

وروي عنه عليه السلام أنه قال: «بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله،

<sup>(</sup>١) السقى (بكسر السين) ما سقي بالماء.

<sup>(</sup>٢) القناع: الطبق يوضع فيه التمر.

وروي عنه أنه قال: ﴿أطعموا المرأةَ فِي شهرها الذي تلد فيه التمرَ، فإن ولدها يكونُ حليماً تقيّاً».

جاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى رسول الله على ، فقالت: انحلهما. الله على فقال: الما لأبيك مال ينحلهما. المم أخذ الحسن فقبله وأجلسه على فخذه اليمنى، وقال: «ابني هذا نحلته ميستي وخلّقي. المم أخذ الحسين فقبله وأجلسه على فخذه اليسرى وقال: «أمّا ابني هذا فنحلته شجاعتي وجودي. المخذه اليسرى وقال: «أمّا ابني هذا فنحلته شجاعتي وجودي. الم

وقال: ﴿ رَحِمُ اللهُ وَالدَّا أَعَانَ وَلدَّهُ عَلَى بِرَّهِ ٩ .

وروت أم سلمة (١) عنه على أنه قال: ﴿إِنكم تختصمون إلي ، ولعل بعض أن يكون ألحن بحجته (٢) من بعض وإغا أنا بشر احكم على نحو ما أسمع ، فمن قطعت له شيئاً من مال أخيه فلا يأخذنه ، فإغا أقطع له قطعة من نار جهنم » .

وقال عليه السلام: «اللهم إنّي أعوذُ بكَ من جارِ السُّوءِ في دارِ المقامة ؛ فإن جار البادية يتحوّلُ » .

 <sup>(</sup>١) أم المؤمنين أم سلمة -اسمها هند تزوجها الرسول سنة ٤ هـ وروت عنه
 الأحاديث - ماتت سنة ٦٦ هـ وهي آخر من مات من أمهات للؤمنين.

<sup>(</sup>٢) ألحن: من لحن بالكلام مال به عن وجهه.

وقال: «تجافوا عن عشرة السَّخِيَّ، فإنَّ الله آخذٌ بيده ِ كُلُّما عشراً».

قال بعضهم: تتبعت خطب رسول الله على، فوجدت أوائل أكثرها: «الحمد لله ، نحمله ونستعينه ، ونومن به ونتوكل عليه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا وسينات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحله .

قال عليه السلام: «الأكلُ في السُّوق دناءة».

وسئل عليه السلام: أي الشراب أفضل ؟ فقال: «الحلو ُ الباردُ عني العسل .

والعرب تصف العسل بالبرد قال الأعشى:

كماشيب با با . رد من عسَلِ النَّحلِ (١)

وعنه عليه السلام: «من استقلَّ بدائه فلا يتداوينَّ؛ فإنه ربَّ دواء يورث الداء).

وعنه: «كلُّ شيء يلهو به الرجلُ باطلُّ إلا تأديبَه فرسهُ، ورمية عن قوسه، ومُلاعبَّتَهُ أهلَهُ .

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى قيس.

وفي حديثه عليه السلام: "من أرادًالله به خيراً فقَّهه في الدِّينِ، وعرَّفه معايب نفسه ".

وفيه: «ألا أخبركم بأشدكم؟ مَنْ ملك نفسه عند الغضب».

وفيه: «المشاورة حصن من النّدامة، وأمن من الملامة». مال عليه السلام جابر بن عبد الله (۱): «ما نكحت ؟؟ قال: ثيباً، قال: «فهلا بكراً تُلاعبُها وتُلاعبُكَ».

وفي الحديث: «حصنوا أموالكم بِالزَّكاةِ، وادفعوا أمواج البلاء بالدُّعاءِ».

وفيه: رحم الله امراً صمت فسلم، أو قال خيراً فغنيم ». وفسيه: «لا بأس بالشّعر لِمَن أراد انتسساف من ظلم، واستغناء من فقر، وشكراً على إحسان ».

وفيه: «مُرُّوا بالمعروف وإن لَمَّ تعملوا بِهِ، وانْهُوا عن المنكر وإن لمُّ تنتهوا عنهُ .

<sup>(</sup>١) جابر بن عبد الله الأنصاري أحد المحدثين المكثرين عن الرسول، شهد أحدًا وما بعدها توفي سنة ٧٨هـ.

وفيه: ﴿أَجِرِؤُكُمُ عَلَى النَّارِ أَجِرَؤُكُمُ عَلَى الْفُتِّيا ۗ .

وفيه: «إنَّ الصَّفَاةَ الزلاءُ (٢) التي لا تشبُّتُ عليها قلمَ العلماء الطَّمعُ».

وفيه: «الودُّ والعداوةُ يُتُوارِثان».

وكان عليه السلام يقبل الحسن، فقال الأقسع بن حابس (٢): إنَّ لي مِنَ الولد عشرة ما قبلت واحداً منهم فقال عليه السلام: «فسما أصنع أن كان الله قد نزع مِن قلبك الرَّحمة).

<sup>(</sup>١) سورة المائلة ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الصفاة الزلاء: الصخرة الناعمة.

<sup>(</sup>٣) الأقرع بن حابس أحد المؤلفة قلوبهم، أسلم بعد فتح مكة وشهد مع خالد حروب العراق.

وقال: ﴿إِن اللهُ يَسأَلُ العبدَ عن جاهه كما يسأَلُهُ عَنْ مالِهِ ، فيقول: جعلت لك جاهاً فهل نصرت به مظلوماً ، أو قمعت به ظالما، أو أعنت به مكروباً » .

«الخَلْقَ عِيالُ اللهِ، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله». «أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك».

«إياكم وخضراء اللمَّنِّ. قيل: ما خضراء اللمَّنِّ؟ قال: المرأة الحسناء في منبّت سوءٍ».

«مَنْ حَفَظَ مَا بِينَ لِحِيهِ ورجليهِ دخلَ الجُنَّةَ ﴾ (١) .
«عليكم باصطناع المعروف فانه يدفع مصارع السُّوء» .
«إذا دُعي أحدكُم إلى طعام فليُجب، فان شاء طَعم وإن شاء تَرك» .

قمن آتاه الله وجها حسناً واسماً حسناً، وجعله في موضع غير شائن فهو من صفوة خلقه».

<sup>(</sup>١) لحييه: فكيّه، والقصود اللسان.

وكان عليه السلام يقول: «أعوذُ باللهِ مَنَ الكُفُر والدَّيْن». وقال: «مَنْ قدرَ على ثمن دابَّة فليشترها فإنَّها تأتيه برزقِها فتُعينه على رزقه».

ويروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لقد ضممت إلي ملاح رسول الله على، فوجدت في قائم سيفه صحيفة معلقة فيها: قصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك».

وعنه-عليـه الســـلام: «اللَّهُمُّ إِنِّي أَعــوذُ بِكَ مِنْ عِلْمُ لا ينفعُ، وقلب لا يخشعُ، ونفسِ لا تشبِعُ».

وعنه: المن ازداد في العليم رئسداً، ولم يزدد في الننيا زُهداً، لم يزدد من الله إلا بعداً».

وروي أنه جاءه عليمه السلام رجل فقال: صفّ لي الجنة ؛ فقال: «فيها فاكهة ونخل ورماًنه.

وجاء آخر فقال مثل قوله فقال: «فيها سدر مخضود»، وطلح منضود، وفُرش مرفوعة ، ونمارق مصفوفة ) (۱).

 <sup>(</sup>١) السدر: شجر النّبِق. مخضود: مكسور أو مقطوع، الطلح: شجر عظام.
 النمارق: جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة.

وجاء أخر فسأله عن ذلك، فقال: «فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وجاء آخر فسأله. فقال: فيها ما لاعين وأت ولا أدن سمعت، ولا خطر على قلب بشر والم فقالت عائشة، ما هذا يارسول الله اقال: "إنّى أمرت أن أكلم النّاس على قدر عمّولهم".

وروي أنه كان - عليه السلام - يُجيبُ دعوةَ المملوك، ويركبُ الحمار ردفاً.

وقال عليه السلام: ﴿ اشْتَدُّ يَ أَرْمَهُ تَنْفُرْجِي ۗ .

وقال: "مَنْ ستر أخاهُ المُسلمَ سترهُ الله يومَ القيامة، ومن نفَّسَ عَنْ أَحْيِهِ كُرِبةٌ مِنْ كُرِبِ الدُّنْيا نفَّسَ اللهُ عنه كُربةٌ مِنْ كُرِب الآخرة واللهُ عزَّ وَجلَّ في عونِ العبدِ ما دامَ العبدُ في عونِ أَحْيهِ ؟ . وقال: "انتظارُ الفَرَجَ عبادة ؟ .

وقال لعلي رضي الله عنه: «اعلم أنَّ النَّصرَ مَعَ الصَّبرَ، والقرحَ مع العَبرَ،

وعنه: ﴿ الْأَنَّ أَكُونَ فِي شَدَّةً أَتُوقَّعُ بِعِدِهِا رِخَاءً، أَحِبَّ إِلَيَّ من أن أكونَ فِي رِخَاءِ أَتُوقّعُ بِعِدِهُ شُدَّةً﴾.

# خطبته في حجة الوداع(١)

ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدالله ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدالله فلا مضلً له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن " وأشهد أن الم الما أنه محمداً عبده ورسوله .

أوصيكم عبادالله بتقوى الله، وأحثُكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خير".

أما بعد، أيُّها الناسُ؛ اسمعوا مني أبيَّنُ لكم، فإنِّي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا.

أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا من سهركم هذا؛ ألا هل بلغت اللهم السهد. فمن كانت عنده أمانة فليودها إلى من التمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دماء وأول دم

<sup>(</sup>١) في السنة العاشرة من الهجرة.

أبدأبه دم عامر بن ربيعة الحارث بن عبد المطلب (١) ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسفاية . والعمد قود قود وشيه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن ازداد فهو من الجاهلية .

أيها الناس؛ إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك كما تحقرون كمن أعمالكم (٢).

<sup>(</sup>١) الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هذيل.

<sup>(</sup>٢) المراد في اللنوب التي تستخفون بها.

 <sup>(</sup>٣) النسيء: تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخر، فقد كانوا في الجاهلية إذا أهل شهر حرام، اخروا حرمته لشهر سواه.

<sup>(</sup>٤) سورة النوبة ٣٧.

أيها الناس؛ إن النسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حقاً. فعليهن الا يُوطئن فرشكم ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم الا بإذنكم، ولا ياتين بفاحشة؛ فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوه والله وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرع. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن مبرع. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ فإنما النساء عندكم عوان لا يملكن الأفسهن شيئا، أخذ تموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فاتقوا الله في النساء واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.

أيها الناسُ؛ إنما المؤمنونَ إخبوة، ولا يَحلُّ لامرئ مالُّ أخيه إلا على طيب نفس منهُ. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهدُ.

فلا ترجعُن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رفاب بعض ؛ فإنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتُم به لَن تضلُوا: كتاب الله ، ألا مل بلغت؟ اللهم اشهد،

أيها الناس؛ إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. كلكم لادم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله القاكم. وليس لعربي

<sup>(</sup>١) تعضلوهن: تضيقوا عليهن،

<sup>(</sup>۲) عوان: أسرى،

على عجمي فضل إلا بالتَّقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فعم. قال: فليبلغ الشاهدُ الغائب.

أيها الناس؛ إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من التلث. والولد للفراش وللعاهر الحجر (() من ادّعى إلى غير أبيه ومَن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرّف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

وعن قيس بن أبي غرزة (٢) قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نبتاع في السوق؛ وكنا نُدعى السماسرة، فقال: «يامعشر التجار»، فاشرأب القوم، فقال: «ألا إن الشيطان والإثم يحضر ان البيع فَشُوبُوا بيعكم بصدقة. "قال: ففرحنا بقول رسول الله على يامعشر التجار، وكان أول سن سمانا التجار.

ارب الشعث أغبر كو أقسم على الله الأبرة ».

قإذا نظر أحدكم إلى من فعضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو دونه عن فضل هو عليه».

<sup>(</sup>١) أي لا حق له في النسب أو الولد، إنما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج.

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن أبي غرزة الغفاري، أسلم وسكن الكوفة.

وكتب عليه السلام لعبد الله بن جحش (١١)، وكان أخرجه في ثمانية من المهاجرين :

"من محمد رسول الله، عليكم بتقوى الله، سيروا على بركة الله حتى تأتوا نُخيلة، فعليكم إقامة يومين، فإن لقيتم كيداً فاصبروا، وإن فيمتم فوفروا، وإن قتلتم فأثخوا (٢٠)، وإن أعطيتم عهداً فأوفوا، ولا تقبلوا عهد الشركين ٤.

وقال لعمرو بن العاص لما أخرجه إلى ذات السلاسل "العمرو؛ إني قد بعثت معك المهاجرين قبلك، واستعملتك على من هو خير منك. إذا أذّن مؤذنك للصلاة فاسبقهم، فإذا جهرت بالقراءة فارفع صوتك وأسمعهم تكبيرك، ولا تقصر في الصلاة فتضيع أجرهم، ولا تطول فتملهم، واسمر بهم فإنه أذكى لحراستهم ولا تحدثهم عن ملوك الأعاجم في تعلموا الغدر، ورغبتهم في الزي فإن ذلك الملك أخذ بغير الله، وعمل فيه بعصية الله فدم و ألله تدميراً».

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جحش بن رباب هاجر إلى المدينة، شهد بدراً وقتل في أحد.

<sup>(</sup>٢) أَلْخَنُوا: أَكْثَرُوا الْجِرَاحُ فِي عَدُوكُم .

<sup>(</sup>٣) غزوة ذات السلاسل في السنة الثانية من الهجرة، أرسلها رسول الله إلى بني عذرة يدعوهم للإسلام وقادها عمرو بن العاص.

ثم أملة بأبي عبيدة، ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما. وقال له . . .

«لا تستأخر أنَّ عَن الله فتسبق إليه ، قل ما تفعل ، واعمل ما تأمر ولا تبحث عن ما تأمر ولا تبحث عن المحصية ، ولا تسأل عن القالة . وتغمد الم تكن البيئة ، وإذا وجب الحد فلا تقصر عنه ، وإذا قدمت على صاحبك فإن عصاك فاطعه .

وكان عليه السلام إذا بعث سرية أو وجَّه جيشاً قال:

«اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، لا تغدروا ولا تميلوا ، ولا تَجْبُنُوا ولا تَعْلُوا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المسركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، وما أجابوك إليها فاقبل : ادعهم أن يدخلوا في الإسلام ؛ فإن أبوا فإلى أن يعطوا الجزية للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ؛ فإن أبوا فإلى أن يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون "، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم ، ولا تُنزلوهم على حكم الله ؛ فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله ؛

<sup>(</sup>١) تغملة من السيف إذا وضع في غمده.

<sup>(</sup>٢) صاغرون: أدّلاء.

فيهم أم لا ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ولا تُعطوهم ذمَّه الله ولا ذمَّة رسوله ، ولكن أعطوهم ذمَّمكم وذمَّم آبائكم فإنكم إن تخفرُوا ذمَّة الله وذمَّة رسوله .

#### \* \* \*

## وأول خطبة خطبها عليه السلام بمكة حين دعا قومه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

"إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كلبت الناس ما عردتكم، والله الذي لا إله إلا هو كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم حقا، وإلى الناس كافّة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعش كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون ولتجزّون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سُوءا، وإنها للجنّة أبدا أو النّار أبداً، وإنكم لأول من أنذر بين يدي عذاب شديد».

#### \* \* \*

## وكان عليه السلام يقول في خطبة العيد:

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ آمنوا برسول الله ، ﴿ وقولوا قولاً سديداً \* يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذُنُونبكم ﴾ (١).

﴿ وَمَن يَتَّى اللهُ يَجعل لَهُ مَخْرَجاً \* ويرزقه مِن حيث لا يحتسب (٢).

هذا يوم أكرمكم الله به وخصكم، وجعله لكم عيداً؟ فاحمدوا الله كما هداكم لما ضلَّ عنه غيركم، وقد بين الحلال والحرام؟ غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس، إلا من عصم الله؟ فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه، فعليكم بطاعة الله واجتناب سخطه، غفر الله كنا ولكم،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٢)سورة الطلاق: ٢، ٣.

## وذكر إبنُ عباس أنَّ أولَ خُطَّبَة صلَّى بها الجُمُعَةَ:

«الحمد لله أحمده وأستعينه واستغفره، وأستهديه، وأومن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهد ي والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الأجال، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالاً ميناً».

وخطب - عليه السلام - يوم الأحزاب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قوالذي بعثني بالحق، إنهم لحزب الشياطين يحدث نهم في في خرونهم، ويعلونهم في خلف ونهم، ويعلونهم في خلف ونهم، ولا مني مناحم في مقامهم، ولا وعدتكم فأخلفتكم. اللهم اضرب وجوههم، وأكل سلاحهم، ولا تبارك لهم في مقامهم. اللهم مزقهم في الأرض تمزيق الرباح الجراد. والذي بعثني بالحق لين أمسيتم

قليلاً لتكثرُن ، ولئن كنتم أذلة لتعزِن ، ولئن كنتم وضعاء كتشرف حنى تكونوا نجوماً يُقتدى بواحدكم ، يقال : قال فلان وقال فلان ،

### ومن كلامه الموجز الذي صار مثلاً

الياخيل الله اركبي،

الا يَنتَطحُ فيه عَنزان،

«لا يلسع المؤمن من جحر مرتين».

الايجني على المرء إلا يلمُّ ا.

والشديد من غلب نفسه ١٠.

اليس الخبر كالمعاينة.

۱۱ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟

«لو بغي جبل على جبل للك الباغي».

الحربُ خدعةً ا.

السلم مرآة أخيه).

اليد العليا خير من اليد السفلي.

«البلاءُ مُوكَلُّ بالمنطق».

والغنى غنى النَّفس.

والأعمالُ بالنيَّات.

«اليمينُ الفاجرةُ تدعُ البيوت بلاقع»(١).

اسيد القوم خادمهم.

اإنَّ من الشَّعْرِ حِكَماً .

دإن من البيان سيحراً».

﴿ الصبحةُ والفراغُ نعمتان،

اما نقص مال من صدقة ١.

«استعينوا على الحواتج بالكتمان».

اليس مناً من غشناه.

وقال عليه السلام المصيل الخزاعي: الماأصيل، كيف

<sup>(</sup>١) بلاقع: جمع بلقع وهي الأرض القفر.

تركت مَكَّة ؟؟ قال: تركتها وقد أحجن تُمامها، وأمشر سلَمها، وأمشر سلَمها، وأعدق إذ خرها (١). فقال عليه السلام: ﴿ دَعَ القلوبَ تَقَرُّ (١).

وقال عليه السلام: «سرعةُ المشي تذهبُ ببهاءِ المؤمن». وقال: «إنَّ اللهَ يُحبُّ الجوادَ مِنْ خلقهِ».

وقال: «مَنْ أخافَ أهلَ المدينة فقد أخافُ مابينَ جَنَّبَيَّ ٩.

وكان عليه السلام إذا دخل مكة كبر ثلاثاً وقال: «لا إله الاالله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تاتبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ، ونصر عبدة ، وهزم الاحزاب وحدة .

وكان في جنازة فبكى النساء فانتهرهن عمر رضي الله عنه، فقال عليه السلام: «دعهُن ياعمر ، فإن النفس مصابة ، والعين دامعة ، والعهد قريب .

وقال: ﴿إِمَّا بُعْثُ رَحِمَةً مُهُدَاةً ﴾.

<sup>(</sup>١) أحجن: بداورقه، وأمشر: اكتسى بالورق، وأعدق: بدت له عدوق شعب، والثمام: نبت، والسلم: شجرة:

<sup>(</sup>٢) لأن كلامه يثير الشوق إلى مكة في نغوس المهاجرين.

وقال: «إسباغُ الوضوءِ على المكارِهِ، وإعمالُ الأقدام إلى المساجد، وانتظارُ الصَّلاة بعد الصَّلاة تغسلُ الخطايا غسلاً».

وقال: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِرِ فلا يرفعَنَّ إلينا عورة مُسلمِ».

وقال: قمن أعطى اللَّكُ مِن نفسه فليس مني،

وقال: (كفك اللسان عَن أعراض النَّاسِ صِيامً).

وقال: «القرُّ بؤمنُ والحَرُّ أذَّى، (١).



<sup>(</sup>١) القرّ: البرد.

## ألبساب الثالث

## غرر من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام وخُطَبه

حكى عن ابن عباس أنه قال: عقمت النساء أن يأتين بمثل على بن أبي طالب؛ لعهدي به يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء ، وهو يقف على شرذمة من الناس يحثهم على القتال ، حتى انتهى إلي وأنا في كتف من الناس ، وفي أغيلمة من بني عبد المطلب؛ فقال: يامعشر المسلمين تجلببوا السكينة ، وأكبروا اللامة (ا) ، وأقلقوا السيوف في الأغماد ، وكافحوا بالظبا (ا) ، .. وصلوا السيوف بيانكم بعين الله ، ومع أبن عم رسول الله من وعاودوا الكر ، واستحسوا من الفر ؛ فيانه عار في الأعقاب ، ونار يوم الحساب ، وطيبوا عن الحياة نفساً ، وسيروا إلى الموت سيراً سجحاً "؛ فصمداً صمداً حتى يبلغ الكتاب أجله . ﴿ وَالله معكم ولن يَتركم أعمالكم ﴾ (ا) .

<sup>(1)</sup> اللأمة: المدرع وقيل السلاح عامة.

<sup>(</sup>٢) الظبا: جمع ظبة: حد السيف أو السنان.

<sup>(</sup>٣) سجحا وسححا: سيراً في مهولة ويسر.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: ٣٥. والمعنى: ولن ينقصكم أجر أعمالكم.

ثم صدر عني وهو يقول: ﴿قاتلوهُمْ يُعَلَّبُهُمُ اللهُ بايديكُمْ ويُخْزِهِمْ وينصرُكُمْ عليهمْ ويشف صِدُورَ قومٍ مؤمنين﴾(١).

#### \* \* \*

### ومن كلامه عليه السلام:

أيها النامى: إن الصبر عَنْ محارم اللهِ أيسر مِن الصبر عَنْ علام اللهِ .

وسئل عن بني هاشم فقال: أطيب الناس أنفساً عند الموت وذكر مكارم الأخلاق.

وعن بني أمية فـقـال: أشـلنّنا حُجَزاً (٢)، وأدركنا للأمـور إذا طلّبُوا.

(١)سورة التوية: ١٤.

(٢) أشلنا حجزاً: أصبرنا على الجهد.

-171-

وعن بني المغيرة فقال: أولئك ريحانة قُريش التي تشمُّها.

وسئل عن بطن آخــر كنَّى عنهم فــقــال: ومن بقي من قريش .

وقبال: خصصنا بخمس: فصاحة، وصباحة، وصباحة، ومماحة، ولمجدة، وحظوة عند النساء.

وقال: رآي الشيخ أحب إلينا من مشهد الغلام.

وقال الجاحظ قال أبو عبيدة: أول خطبة خطبها علي عليه السلام: حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه على ثم قال:

أما بعد. فلا يُرْعِينَ (المَّرَعُ إِلَا على نفسه؛ شُغْلَ مِنَ الْجُنة، والنارُ أمامه، ساعٍ مُجتهد، وطالب يرجُو، ومُقصَّرٌ في النارِ. ثلاثة . واثنان: مَلَكُ طار بجناحيه، ونبي أخد الله بيده ولا سادس. هلك مَن ادَّعى، وردي مَن اقتحم؛ فإن اليمين والشَّمال مَضَلَة ، والوسطى الجادة (١) منهج عليه باقي الكتاب

<sup>(</sup>١) الإرعاء: المحافظة والإبقاء على النفس.

<sup>(</sup>٢) الجادة: الطريق الواضح.

والسنة وآثار النبوة. إن الله داوى هذه الأمة بدواءين: السوط والسيف، لا هوادة عندالإمام فيهما استشروا ببيوتكم، والسطلحوا فسيسما بينكم، والتوبة من وراثكم من أبدى صفحته للحق هلك قد كانت أمور لم تكونوا فيها عندي محمودين أما إني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان ونام الثالث (()) انظروا فيان أنكرتم فانكروا وإن عرفتم فاقروا؛ حق وباطل ولكل أهل ولين أمر (()) الباطل لقدياً فعل ولئن قل الحق لربما ولعل ولقلما أدبر شيء فاقبل ولئن رجعت عليكم أموركم إنكم لسعداء؛ وإني فرقي أرجعت عليكم أموركم إنكم لسعداء؛ وإني الخشى أن تكونوا في فترة وما علينا إلا الاجتهاد أد

قال أبو عبيدة: وروى فيها جعفر بن محمد عليه السلام: الا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً. ألا وإنّا من أهل بيت من علم الله علمناً، ويحكم الله حكمناً، ومن قول صادق سمعناً، فإن تَتَبعُوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيدينا. معنا راية الحق.

<sup>(</sup>١) يريد بالرجلين: أبو بكر وعمر، وبالثالث: عثمان.

<sup>(</sup>٢) أمر: كَثَر.

من تبعها لَحَقَ، ومَن تأخر عنا غرق. ألا وينا تُلرك ترَة كُلِّ مُؤِن، وينا تخلع ربقة (١) الذل مِن أعناقِكُم، وينا فُتُح لابِكُم، وبنا يُختم لا، بكم.

#### \* \* \*

### وخطبة أخرى له:

أيها الناس المجتمعة أبدائهم المختلفة أهواؤهم، كلامكم يُوهي الصم الصلاب، وفعلكم يُطمع فيكم عدوكم، تقولون في المجالس كيّت وكيّت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حيّاد (١٠) ما عزّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل. وسألتموني التاّخير دفاع ذي الديّن المطول (١٠) لا يمنع الضيم الذليل، ولا يُدر بعد داركم الضيم الذليل، ولا يُدر بعد داركم

<sup>(</sup>١) الربقة: الحبل يربط في عنق الشاة.

<sup>(</sup>٢) حيدي حياد: كلمة يقولها الهارب من الحرب.

<sup>(</sup>٣) مَطَلَّهُ مُعنه: أجل موعد الوفاء به مرة بعد مرة .

غنعون أم مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، أصبحت والله لا أصلى قولكم، ولا أطمع في نصركم. فرق الله بيني وبينكم ا وأعقبني من هو خير لي منكم، والله لوددت أن لي بكل عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنم، صرف الدينار بالدرهم.

وذم رجل الدنيا عنده؛ فقال الدنيا دار صدق لن صدقها، ودار بجاة لمن فهم عنها، ودار عنى لمن تزود منها. مهبط وحي ودار بجاة لمن فهم عنها، ومسجد أنبيائه، ومتجر أولياته، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. فَمَن ذا يذمها? وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، وشبهت بسرورها السرور وببلاتها البلاء ترغيباً وترهيباً. فياأيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى خدعتك الدنيا، أم متى استلمت إليك؟ (۱). أبمصارع آبائك في البلك المينان مرضت بيسديك، وعللت بكفيك، تطلب له الشهاء، وتستوصف له الأطباء، فداة لا يعنى عنه دواؤك، ولا ينفعه بكاؤك.

ودعاه رجل إلى طعام فقال عليه السلام: نأتيك على ألا تتكلّف لنا ما ليس عندك، ولا تدّخر ما عندك.

<sup>(</sup>١) استلمت: أي فعلت ما يدعوك للمها.

وقام إليه الحارث بن حوط الليثي وهو على المنبر فقال: أتظن أنّا نظن أنَّ طلحة والزبيسر كانا على ضلال؟ فقال: ياحار(١)؛ إنك ملبوس عليك؛ إن الحق لا يعرف بالرِّجال، فاعرف الحق تعرف أهله.

وكان عليه السلام يقول في دعائه: اللهم إنَّ ذنوبي لا تَضُرُّكَ وإنَّ رحسمتِكَ إياي لا تُنْقِصُكَ فساغُهُر لي مسالا يَضُرُّكَ، وأعطني ما لا يُنقصك .

وقسيل له: كم بين السسماء والأرض؟ فقال: دعموة مستجابة .

وقيل له: كم بين المشرق ، المغرب؟ فقال: مسيرة يوم للشمس، من قال عَير هذا فقد كذب.

وسئل عن عشمان، فقال: خللة أهل بدر، وقتله أهل مصر؛ غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خللة من أنا خير مصر؛ غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خللة من أنا خير منه و والله مسا أمرت به ولا نهيت عنه، ولو أمرت به لكنت فاصراً. استأثر عثمان فأساء الأثرة، وجزعتم فأفحشتم الجزع.

<sup>(</sup>١) أصله ياحارث، على الترخيم.

<sup>-</sup>١٢٩ من كتاب نثر الدر س١ - م ٩

وسأله الحُسين عليه السلام عن النَّذالة، فقال: الجُرُأةُ على الصديق، والنُّكُول عن العدو<sup>(۱)</sup>.

وقال: إن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني . وعلى الله أن يسألهم عن ذلك.

وقال عليه السلام: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل"، ولا يُظرّف فيه إلا الفاجر، ولا يُضعّف فيه إلا المفاجر، ولا يُضعّف فيه إلا المنصف. يتّخذر ما أهيء مغنما، والصدقة مغرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس؛ فعند ذلك يكون سلطان النماء، ومشاورة الإماء، وإمارة الصبيان.

وقدال: عليكم بأوسداط الأمور؛ فدانه إليهما يرجع الغالي (٣)، ويها بلحق التالي.

وخطب فقدال: اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتُم عكم، واحذروا الموت الذي إن أقمتُم أخذكُم، وإن

<sup>(</sup>١) نكل عن العدو : جَبِّن ونكص.

<sup>(</sup>٢) الماحل: الواشي.

<sup>(</sup>٣) العَالي: المبالغ للجاوز للحد.

هربتُم أدرككم. فقال ابن عباس: والله لكأن هذا الكلام ينزل من السماء.

وقال له رجل: عظني، فقال: لا تكن ممّن يرجو الجنة من غير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، ويقول في اللنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبّع ، وإن منع منها لم يقنع . يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة على ما أولي ولا ينتهي . يقول: لا أعمل فأتعنى ؛ بل أجلس فأتمنى ؛ فهو يتمنى المغفرة ، ويدب للمعصية . وقد عمر ما يتذكر فيه من تذكر .

وقيال عليه السيلام: خير النّساء الطيبة الريح، الطّيبة الطّعام، التي إن أنفقت أنفقت قيصداً، وإن أمسكت أمسكت قصداً، وإن أمسكت أمسكت قصداً، بَلْكَ مِنْ عُمَّال اللهِ، وعامِلُ الله لا يخيبُ.

وقال: الصمتُ في أوانه خيرٌ من المنطق في غير أوانه . وقــال: إذا رأيت في رجل خلةٌ رائعــةٌ مِنْ خــيــر أو ســـرٌ فانتظر أخواتها .

وقال: إنَّ الله تعالى لا يقبلُ من الأعمال إلا ما صفا وصكُب ورقَّ فأما صفاؤها فلله ، وأما رقَّتُها فللإخوان ، وأماً صلابتُها فللدِّين . وقال: الفقيه كُلُّ الفقيه الَّذِي لا يُقْنِطُ الناس من رحمة الله، ولا يُؤمنُهُمْ من مَكْرِ الله، ولا يُوثِسِهُمْ مَــن رَحَمَةِ اللهِ، ولا يُرَخِصُ لهُمْ فَي معاصى الله.

وكتب إلى سهل بن حنيف (١) وهو عامله على المدينة:
بلغني أن رجالاً يخرجُونَ إلى معاوية؛ فلا تأسفُ على ما فاتك
منهم؛ فكفى لهم غياً فرارهم من الحق والهدى، وإيضاعهم في الجهالة والعمى؛ إنّما هم أهل دنيا، مكبّون عليها، قد علموا أن في الحق أسوة فهربوا منه إلى الأثرة؛ فبعداً لهم وسحقاً، أما لو قد بعشرت القبور، واجتمعت الخصوم، وقضي بين العباد لتين لهم ما يكسبون.

وكتب إلى مصفّلة بن هبيرة : (٢) بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أتيت شيئاً ؛ إذ بلغني أنّك تقسم في المسلمين فيمن اعتفاك (١) مِن أعراب بكر بن واثل ، فو الّذي فلق الحبّة ،

 <sup>(</sup>١) وهوسهل بن حيف الأنصاري شهد المشاهد مع الرسول: شايع عليا وشهد معه صفين وولاء الكوفة ويلاد لهارس.

<sup>(</sup>٢) الإيضاع: سير مثل الجنب. وألمعني، سعيهم في الجهالة والعمي.

 <sup>(</sup>٣) مصقلة بن هبيرة الشيباني، قائد. أحد أنصار علي تحول إلى معاوية، فولاه طبرستان.

<sup>(</sup>٤) اعتماك: طلب معروفك.

ويرأ النّسمة، لئن كان ذلك حقاً لتجللاً بكَ علي هواناً. فلا تستهن بحق ربك، ولا تُصلح دنياك بمحق دينك فتكون من: ﴿ الأخسرين أعمالا ﴾ الآية (١٠).

وكتب إلى زياد - وهو خليفة أبن عباس على البصرة - وكان أخرج إليه سعدا مولاه يستحيَّه على حمَل مال فعاد وشكاه وعابه:

أماً بعَد، فإن سعداً ذكر أنَّكَ سَتمته طُلماً له، وتهددته وجبهته، تجبراً وتكبراً. فما دعاك إلى التكبرا وقد قال رسول الله على الكبرا وداء الله فمن نازع الله رداءة قصمة .

وأخبرني أنك تكثر من الطعام والألوان، وتلمَّن في كلّ يوم؛ فما علك لو صُمْت لله أياماً؟ وتصدّقت بيعض ما عنك مُحسسبا، وأكلت طعامك مراراً قساراً (٢)؛ فإن ذلك ديار الصالحين، أتطمع وأنت تتقلّب في النّعيم تستأثر به على الجار المسكين، والضّعيف الفقير، والأرملة واليتيم، أن يجب لك أجر المتصدّقين؟.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١٠٢.

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعسمل عسمل الخطائين؟ فإن كُنْت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، وعسملك الخطائين؟ فإن كُنْت من المورك أصلح عسملك، واقسم في أسرك، وقلم الفضل ليوم حاجتك إليه إن كُنْت من المؤمنين، وادهن غيبًا فإن رسول الله على قال: «ادهن عبرًا ولا تَدَهن وا دفها» (١).

#### فكتب إليه زياد:

أما بعد ياأمير المؤمنين فإن سعداً قدم فعجل فانتهرته وزجرته وكان أهلاً لأكثر من ذلك . فأما ما ذكر من الإسراف واتضاذ ألوان الطعام، والتنعم فإن كان صادقاً فأثابه الله ثواب الصادقين، وإن كان كاذباً فوقاه الله عقوبة الكاذبين . وأما قوله : إني أصف العدل وأخالفه إلى غيره، فإني إذا لمن الأحسرين أعمالاً، فخده باأمير المؤمنين بمقال قُلتُه في مقام قُمته . فإن أتك بشاهدي عدل، وإلا تبين لك كذبه وظلمه .

وقسال عليه السسلام: «قَبْلَةُ الولَدر حَمَةُ ، وقَبْلَةُ المرأةِ شَهُوةَ ، وقَبْلَةُ المرأةِ شُهُوةَ ، وقَبْلَةُ الومامِ شُهُوةَ ، وقَبْلَةُ الومامِ العادل طاعة ،

<sup>(</sup>١) أي لا تلخنوا كل يوم.

وقال: الكريمُ لا يقبلُ على معروفهِ ثمناً.

ومشى قوم خلفه، فقال: عني خَفَق نِعالكم ؛ فإنها مَفْسَدَة لقلوب نَوكى (١) الرجال.

وقىال: أكسر الغي أن تعيب رجالاً بما فيك، وأن تُؤذي جليسك بما هو فيه عبثاً به .

وقال: اتَّقُوا مَنْ تُبغضه قلوبكم.

ودخل عليه السلام المقابر، فقال: «أمَّا المنازِلُ فقد سكنَت، والأموالُ قَدْ قُسِمَت، والأزواج قد نكحت. فهذا خبر ما عندنا؛ فما عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أذن لهم في الكلام لأخبروا أنّ خير الزّاد التّقوى.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> نوكى: جمع أنوك وهو الأحمق.

#### وخطب فقال:

أمّا بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق. الا وإنكم في أيّام أمل من ورائه أجل ؛ فمن أخلص في أيّام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله، ولا يضره أمله، ومن قصر في أيّام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله، ولا يضره أمله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عملة ، وضره أمله . فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة . ألا وإنّى لم أركالجنة نام طالبها، ولم أركالنار نام هاربها، ألا وإنّه من لم ينفعه الحق يضره الباطل ، ومن لم يستقيم به الهدى يُخزيه الضلال . ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم على الزاد. وإن أخدوف ما أخاف عليكم أتباع الهوى وطول الأمل .

وقال: حَسَيِي حَسَبُ رسول الله في وديني دينه، فمن أبغض حسبي فإنَّما يُبغض حسب رسول الله في، ومن يُبغض ديني فإنَّما يُبغض دين النبي في.

وقال: أشدُّ الذنوبِ ما استخفَّ صاحبه به.

رُوي عن أبي أراكة أنه صلى مع أمير المؤمنين - عليه السلام - صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه، ثم مكث كأن

به كآبة ، حتى طغت الشمس على حائط المسجد، ثم قلب يديه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد ولله فما أرى اليوم شيئاً يشبههم ، لقد كانوا يصبحون صغراً غبراً شعناً ، بين أعينهم مثل ركب المعزى ، قد باتوالله سبعداً وقياماً ، يتلون كتاب الله ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يبد الشجر في يوم الربح ، وهمكت أعينهم حتى تبتل شيابهم . والله لكأن القوم باتوا غافلين .

ثم نهض، فلم يُرَ مفتراً (۱) حتى ضربة عدو الله ابن مُ مُنْجم لعنه الله (۲).

وكان عليه السلام جالساً في أصحابه، فمرت امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقال: إن أبصار هذه الفحول طوامح، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليات أهله؛ فإغا امرأة بامرأة. فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً، ما أفهمه افوربواً عليه ليضربوه، فقال رضي الله عنه: مَهُ، فإغاهو سبّ بسبّ، أو عفو وقد عفوت.

<sup>(</sup>١) مفتراً: مبتسماً.

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن ملجم المرادي الحميري، من أشداء الفرسان أسلم
 وهاجر في خلافة عمر رضي الله عنه قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ١٧
 رمضان سنة ٤٠هـ، فقتل.

وقال: من أبطأ به عملُه لم يسرع به حسبه.

وقال: ما أضمر أحدشيئاً إلا ظهر في فلتات ِلسانه وصفحات وجهه.

وقال: إذا كُنت في إدبار، والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى!

وقال: قُلْبُ الأحمق في لسانه، ولسانُ العاقلِ في قليه. وقال: عجبت من البخيل يستعجلُ الفقر الذي منه هرب، ويفوتُهُ الغنِي الذي إيَّاهُ طلب، فيعيشُ في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسبُ في الآخرة حسابَ الأغنياء.



## البساب الرابسع

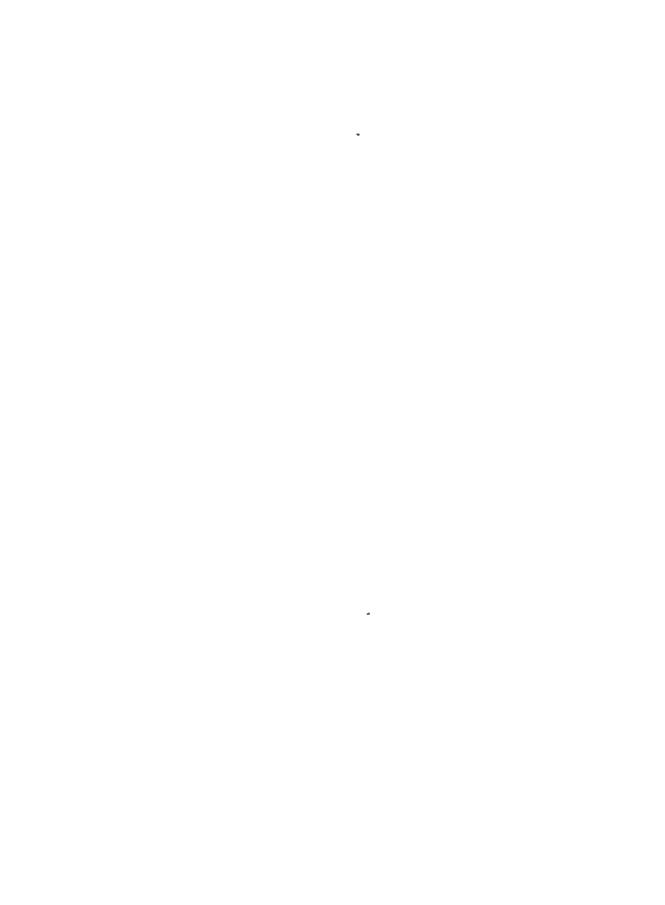

# فيه من كلام الأئمة عليهم السلام، وكلام جماعة من أشراف أهل البيت الحسن بن على عليه السلام

روي أنَّ أباه عليه السلام قال له: قُمْ واخطب الأسمع كلامك، فقام فقال:

"الحمدُ لله الذي مَن تكلَّمَ سَمع كلامه، ومَن سكت علَّمَ ما في نفسه، ومَن عاش فعليه رزقه، ومَن مات فإليه معاده.

أما بعد، فإن القبور محلَّتُنا، والقيامة موعدنًا، والله عارضنًا، إن عليّاً بابٌ مَن دخله كان مؤمناً، ومن خرج مِنْه كان كافراً».

فقام إليه على رضي الله عنه فالتزمه، وقال: بأبي أنت وأمي، ﴿ وَرَبُّهُ بِعضها مِن بعضٍ والله سميع عليم ﴾ (١).

واعتل علي عليه السلام بالبصرة، فخرج الحسن عليه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٣٤.

السلام يوم الجمعة، فصلَّى الغداة بالناس، وحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه ﷺ، ثم قال:

إن الله كم يبعث نبياً إلا اختاره نفساً ورهطاً وبيتاً. والذي بعث محمداً على بالحق لا ينتقص أحد من حقنا إلا نقصه الله من عمله، ولا تكون علينا دولة إلا كانت لنا عاقبة . ﴿ ولتعلّمن أنباه بعد حين ﴾ (١).

وقال له معاوية بعد الصلح: قم فاعتذر من الفتنة؛ فقام عليه السلام وقال:

إنَّ أكيسَ الكيسِ التَّقَى، وأحمق الحُمُقِ الفَجور، وإن هذا الأمر الذي تنازعنا فيه أنا ومعاوية إمَّا حَقُّ رجَلِ هو أحق به مني، وإمَّا حقي تركته لصلاح أمَّة محمد على الله فينة لكم ومتاع إلى حين (١).

وقال الحسن عليه السلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تُجيبوه.

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١١١.

وسئل عن البخل فقال: هُو آن يرى الرَّجُلُ ما أنفقه تلفاً، وما أمسكه شرفاً.

وقال: حُسن السُّؤال نصف العِلْم.

وقال: التبرعُ بالمعروف، والإعطاءُ قبلَ السؤالِ من أكبرِ السُّؤدُد.

#### \* \* \*

## الحسين بن على عليهما السلام

لما عزم على الخروج إلى العراق قام خطيباً فقال:

الحمد الله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي! اشتياقي كاشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي تتقطعها عسلان (۱) الفلوات بين النّواويس (۱) وكر بلاء، فيملأن مني

<sup>(</sup>١) عسلان الفلرات: ذنابها.

<sup>(</sup>٢) النووايس: جمع ناووس وهو القبر،

أكراشاً جُوفاً وأجربة سنباً ". لا محيص عَن يوم خط بالقلم، رضاً الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه، ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذّ عن رسول الله على لحمته به هي مجموعة له في حظيرة القلس، تقرّ بهم عينه، وينجز لهم وعده. مَن كان باذلا فينا مهجنه وموطناً على لقائنا نفسة فليرحل ، فإني راحل مصبحاً إن شاء الله .

### وخطب عليه السلام فقال:

أيها الناس. نافسوا في المكارم، وسارعُوا في المغانِم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه، واكتسبوا الحمد بالنَّجْح، ولا تكسبُوا بالمَطلِ ذَمّا، فَ مهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى انّه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافآته، فإنّه أجزل عطاء، وأعظم أجرا، واعلموا أن حوائح النام إليكم من نعم الله عليكم، فلا تلوا النّعم، فتحور نقما، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويكسب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلاً رأيتموه حسناً جميلاً يسر الناظرين، ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤم رجلاً رأيتموه مسمجاً مشوها تنفر منه القلوب، وتعنص دونه الأبصار. أيها سمجاً مشوها تنفر منه القلوب، وتعنص دونه الأبصار. أيها

<sup>(</sup>١) أجربة: جمع جراب وهو الوعاء - شبه به يطون الذااب، سنبا: جاتعات.

الناس، من جاد مساد، ومن بَخِلَ رَذَلُ . وإن أجود الناس من عفاعن قُلرة، وإن أعلى من لا يرجوه، وإن أعلى الناس من عفاعن قُلرة، وإن أفسضل الناس من وصل من قطعه ، والأصول على مغارسها ففروعها تسمو . فمن تعجل لاخبه خيراً وجده إذا قدم عليه غداً ، ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها وقت حاجته ، وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو آكثر منه ، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة ، ومن أحسن أله إليه ، والله يُحب المحسنين .

#### وخطب فقال:

إن الحلم زينة ، والوفساء مسروءة ، والصلة رَحْمَة ، والاستكبار صلكة رَحْمَة ، والاستكبار صلك ، والعلم والعلم والسنك والعلم والعلم والسنك والعلم الفيق ريبة .

وقال يوماً لأخيه الحسن عليهما السلام: ياحسن. وددت أن لسانك كي، وأن قلبي لك.

وكتب إليه الحسن عليه السلام بلومة على إعطاء الشعراء، فكتب إليه: أنَّت أعلَم مني أن خير المال ما وقي العرض.

#### \* \* \*

## على بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه (١)

نظر إلى سائل يبكي، فقال: لو أنَّ الدنيا في يد هذا، ثم سقطت منه ما كان ينبغي أن يبكي عليها.

وسئيل رضي الله عنه: لم أوتم النبي - الله من أبويه؟ قال لئلا يُوجَب عليه حق لمخلوق.

وقـــال لابنه: يابني. إياك ومُعـــاداة الرجـــال، فـــانه لـن يعدمك مكرُحليم، أو مفاجأة لئيم.

وكمان رضي الله عنه إذا توضأ للصلاة احمر واصفر وتلون ألواناً، فإذا قام إلى الصلاة رجفت أضلاعه ؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: أتدرون بين يدي من أنا قائم ؟ .

وسقط ابن له في بئر، ففزع أهل المدينة لللك حتى أخرجوه - وكان قائماً يصلي، فما زال عن محرابه - فقيل له في ذلك، فقال: ما شعرت . إني كنت أناجي ربّاً عظيماً .

 <sup>(</sup>١) على بن الحسين بن على زين العابدين، رابع الإمامية، ولد سنة ٣٨هـكان
 يضرب به ألمثل في الحلم والزهد، وتوفق سنة ٩٤هـ.

وكان له ابن عم يأتيه بالليل متنكراً، فيناوله شيئاً من اللهانير، فيقول: لكن علي بن الحسين ما يصلني؛ لا جزاه الله عني خيراً؛ فيسمع ذلك فيحتمله، ويصبر عليه ولا يعرقه نفسه، فلما مات علي رضي الله عنه فقدها، فحيئند علم أنه هو كان، فجاء إلى قبره وبكى عليه.

وكان يُقال له أبن الخيرتين، لقول رسول الله على: "إنَّ لله من عباده خيرتين؛ فخيرته من العرب قُريشٌ ومَن العَجَمَ من عباده خيرتين؛ فخيرته من العرب قُريشٌ ومَن العَجَمَ فَارِس»، وكانت أمه أبنة كسرى.

وقيل له: من أعظم الناس خطراً؟ قال: من لم ير الدنياً خَطَراً لنَفْسه.

وتزوج أمة له أعتقها، فلامه عبد الملك بن مروان على ذلك وكتب إليه: أما بعد فإنه قد بلغني عنك أنك أعتقت أمتك وتزوج تها، وقد كان لك في أكفائك من قريش ما تستكرم به في الصهر، وتستنجب به الولد، فلم تنظر لنف سيك ولا لوللك ونكحت في اللؤم.

فكتب إليه.

أما بعد، فإني أعْتَقْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وارتجعتُها بسنَّة ِ

رسول الله على وإنه والله ما فوق رسول الله مرتقى الأحد في مجد، إن الله قد رفع بالإسلام الخسيسة، وأثم النقيصة، وأكرم به من اللهم و فسلم. هذا رسول الله - الله قسد تزوج أمنة وامرأة عبده (۱).

فقال عبد الملك: إنَّ عليَّ بنَ الحسين، يَشْرُفُ مِنْ حيثُ يتَّضِعُ النَّامِنُ.

وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا خاتفين برسول الله (٢) ، وأصبح جميع أهل الإسلام آمنين به.

#### \* \* \*

### محمد بن على الباقر رضى الله عنه (٣)

قال يوماً الأصحابه: أَيُلُّ حِلِّ أَحدكم بِلَهُ في كم صاحبه؛ فيأخذ حاجته من الدنانير والدراهم؟ قالوا: لا. قال: فلستم إذاً بإخوان.

<sup>(</sup>١) يريد بأمته مارية، وبامرأة عبده زوجة زيد بن حارثة .

<sup>(</sup>٢) المراد لقرابتنا له.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن علي زين العابدين لقب بالباقر ، أي الجامع للعلم ، ولد سنة ٥٧ هـ وتوفي سئة ١٤ هـ .

واجتمع عنده قوم من بني هاشم وغيرهم، فقال لهم: اتقوا الله، شيعة آل محمد، وكونوا النَّمْرَقَة (١) الوسطى، يرجع إليكم الغالي، ويلحق بكم التالي! قالواله: وما الغالي؟ قال: الذي يقول فينا ما لا نقوله في أنفسنا. قالوا: فما التَّالي؟ قال: الذي يطلب الخير فتزيدونه خيراً، إنه والله ما بيننا وبين الله قدرابة، ولا لنا على الله من حجة، ولا نتقدر ب إليه إلا بالطاعة؛ فمن كان منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت، ومن كان منكم عاصياً لله يعمل بعاصيه لم تنفعه ولايتنا. ويحكم لا تغتروا،

ورُوي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر: بلغني أنـك تُفتـي فـي المُتعــة (٢)، فقــال: أحلّها الله في كتابه، وسنّها

<sup>(</sup>١) النمرقة: الرسادة الصغيرة،

<sup>(</sup>٢) المتعة: أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل محدد ثم يخلي سبيلها .

رسول الله على الله عبد الله : فيسرك أن نساعك فعلن ذلك ؟ قال أبو جعفر : وما ذكر النساء هاهنا باأنوك (١٠) إن الذي أحلها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً ، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة (١٠) يشرب نكاحاً ؟ قال : لا قال : فلم تحرم ما أحل الله لك ؟ قال : لا أحرم ، ولكن الحائك ما هو لي بكفء ، قال : فإن الله ارتضى عمله ورغب فيه وزوجه موراً ، أفترغب عمن يرغب الله فيه ، وتستنكف ممن هو كف و لحوراً ، أفترغب عمن يرغب الله فيه ، وتستنكف ممن هو كف و لحوراً ، أفتر عب ما وعتواً ؟ قال : فضحك عبد الله وقال : ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار العلم ، فصار لكم ثمره ، وللناس ورقه .

وسُلُ لِم قرض الله تعالى الصوم على عباده؟ فقال: ليجد الغني مس الجوع فيحنو على الضعيف.

وقال: إنَّ قوماً عبدوا اللهَ رغبةً فتلكَ عبادةُ العبد، وإنَّ قوماً عبدوا اللهَ شكراً فتلكَ عبادةُ الأحرار.

وقال أبو عثمان الجاحظ: جمع مُحمَّدٌ -عليه السلام-

<sup>(</sup>١) الأنواك: الأحمق.

<sup>(</sup>٢) الحاكة: جمع حائك.

صلاح شأن الدُّنيا بحد الفيرها في كلمتين، فقال: صلاح شأن التَّعايش والتَّعاش مثل مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل .

#### \* \* \*

# زيد بن على رضى الله عنه (١) وكان يسمى في آل محمد - ﷺ – الراهب

ومن كلامه: إن الذين كرمّت عليهم أنفسهم حفظوها بطاعة الله من العمل بعصيته، وأدبّوها بالقرآن، وأقاموها على حدود الرحمن؛ فلم يهتكوا حجاب ما حرم الله عليهم، ولم يسأموا من الصبر ومرارته في الله ابتغاء مرضاته، فراقبوه في الحكوات، وبذلوا له من أنفسهم الكثير من الطاعات، حتى إذا عرضت لقلوبهم اللنيا أعرضوا عنها بيقين لا يشويه ريب وهؤلاء هم المؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

<sup>(</sup>١) زيد بن علي زين العابدين - أخو محمد بن علي الباقر - ولدسنة ٧٩هـ وقتل سنة ١٢١هـ.

وقال رحمه الله: لا يُسألُ العبدُ عَنْ ثلاث يوم الحساب؛ عماً أنفن في مرضه، وعما أنفن في قرك ضيفه. ضيفه.

وقال رضي الله عنه: اطلب ما يعنيك ودع ما لا يعنيك؛ فإن في ترك ما لا يعنيك دركاً لما يعنيك، وإنَّما تُصُدم على ما قدَّمْت، ولست قادماً على ما أخَرْت، فآثر ما تلقاه على أعلى ما لا تراه أبداً.

قارف الزُّهريُّ ذنباً فاستوحش مِن الناس، وهام على

<sup>(</sup>١) نسبة: إلا بلاد النوبة جنوب بصر.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبد ألله الزهري القرشي، فقيه ورواء للحديث وهو أول من دونه ولد سنة ٥٨ ومات سنة ١٢٤هـ.

وجهه، فقال زيد رحمه الله: يازُهُرِي، لَقُنُوطُكَ من رحمة الله التي وسَعِت كُلَّ شيء أشد عليك مِن ذنبك. فقال الزهري: اللهُ أَعلم حيث يجعل رسالاته (١)، ورجع إلى أهله وماله وأصحابه.

#### \* \* \*

### جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه (٢)

مثل: لم صار الناس يكلبون أيام الغلاء على الطعام، ويزيد جوعهم على العادة في الرخص؟ قال: لأنهم بنو الأرض، فإذا قحطت قحطوا وإذا أخصبت أخصبوا.

وشكا إليه رجل جاره، فقال: اصبر عليه، فقال: ينسبني النام إلى الذل ، فقال: إغا الذكيل من ظلم، إنما الذليل من ظلم.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ أَعلم حيث يجعل رسالته ﴾ الأنعام آية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن محمد بن زيد العابدين ولد سنة ٨٠هـ، وتوفي بالمدينة سنة ٨٠هـ،

وقال رحمه الله: أربعة أشياء القليل منها كثير : النار، والعداوة، والفقر، والمرض.

وسئل: لم سُمِّيَت الكعبة البيت العتيق؟ قال: لأنَّ الله أعتقها من الطوفان يوم الغرق.

وقال أبو جعفر المنصبور: إنّي قد عزمت على أن أخرب المدينة، ولا أدع بها نافخ ضرَمة (١)، فقال: ياأمير المؤمنين، لا أجد بدأ من النّصاحة لك، فأقبلها إن شئت أو لا، قال: وما ذلك؟ قال: إنه قد مضى لك ثلاثة أسلاف؛ أبوب ابتلي فصبر، وسليمان أعطي فشكر، ويوسف قدر فغفر، فاقتد بايهم شئت، قال: قد غفرت.

وقال رضي الله عنه: صُحبة عشرين يوماً قرابة .

وقف أهل المدينة وأهل مكة بباب أبي جمعفر؛ فمأذن الربيع لأهل مكة وأهل المدينة ، فقال جعفر رضي الله عنه : الربيع لأهل مكة قبل أهل المدينة؟ قبال الربيع : إن مكة العش أن فقال جعفر : عش والله طار خياره ، ويقي شراره .

<sup>(</sup>١) الضرمة : اللهب، ولا أدع نافخ ضرمة : لا أترك بها إنساناً .

وقيل له: لم حرم الله الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف.

وقيل له: إن أبا جعفر المنصور لا يلبس مند صارت إليه الخسلاف ألا الحشن، ولا يأكل إلا الجشب (١) ، فقال: لم ياويحه مع ما قد مكن الله له من السلطان وجبّى إليه من الأموال، فقيل له: إنما يفعل ذلك بخلا وجمعاً، فقال: الحمد لله الذي حرّمه من دنياه عمله ترك دينه ؟ .

وقال: إذا أقبلت الدنيا على المرء أعطته محاسن عيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.

ومرَّبه رجل وهو يتغذَّى فلم يسلَّم، فدعاه إلى الطعام، فقيل له: السُّنَّة أن يُسلَّم ثم يلُعى، وقد ترك السلام على عمد، فقال: هذا فِقه عراقي فيه بُخل.

وقال: القرآنُ ظاهرُهُ أنيقٌ وباطنه عميقٌ.

وقال: من أنصف من نفسه رضي حكماً لغيره.

وقال: أكرمُوا الخُبْزَ، فإنَّ اللهُ تعالى أنزل له كرامةً. قيل:

<sup>(</sup>١) الجشب: الخشن من الطعام.

وما كرامتُه ؟ قبال: ألا يُقطّع ولا يُوطأ، وإذا حضرَ لم يُتَّظُرُ بهِ غيرهُ.

وقال: حِفْظُ الرجلِ أخاهُ بعد وفاته في تركته كرم.

وقال: ما مِنْ شيء أُسَرُّ إليَّ مِنْ يد أَتبعتُها الأخرى؛ لأنَّ منعَ الأواخرِ يقطَعُ لسانَ شُكْرِ الأواثل.

وقال: إنِّي لأملقُ فأتاجرُ الله بالصَّدَّقَة (١).

#### \* \* \*

## موسى بن جعفر رضي الله عنه <sup>(۲)</sup>

ذُكر أنَّ موسى الهادي قد همَّ به، فقال الأهل بيته: بم تُشيرون؟ قالوا: نرى أنْ تتباعد عنه، وأن تُغيِّب سُخطك، فإنه لا يؤمن شرَّه، فقال:

<sup>(</sup>١) أملق: افتقر.

 <sup>(</sup>۲) هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ولد سنة ۱۲۸هـ، كان
 عالماً ورعاً.

زعمت سَخِينَة أَن سَعَلِب ربَّها وليُصَلِّبَنَّ مُعَالِب العَلابِ (١)

ثم رفع يليه إلى السماء، فقال: إلهي، كُم من عدو للي قد شَحَدُكَى ظُبَّةً مُدِّيته، وأرهف كي شبَّ حَدِيًّه "، وذاف لي قهواتل سُمُومه"، ولم تَنَمُ عنِّي عين حراسته، فلما رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن مكمَّات الجوائم صرَّفَتَ ذلكَ عنى بحولكَ وقُوتَكَ، لا بحُولى وقُوتَى ؛ فألقيتهُ في الحقير الذي احتفره لي، خائباً ما أمَّلَهُ في دنياه، متباعداً ما رجاه في آخرته، فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك. سيدي؛ اللهم فيخنُّه بعزَّتك، وافلل حيدٌ عني بقدرتك، واجعل له شُغلا فيما يليه، وعجزاً عمَّنْ يُناديه، اللهم واعدُّني عليه عَدُوكَى حاضرةً تكونُ من غيظي شفاءً، ومن حنقي عليه وفاء، وصل الهمَّ دُعاتي بالإجابة، وانظم شكايتي بالتعبير، وعرقة عمَّا قليل ما وعدت به الظالمين، وعرَّفني ما وعدت في إجابة المضطرين؛ إنك ذُو الفضل العظيم، والمنَّ الكريم.

 <sup>(</sup>١) البيت لكعب بن مالك، وسخينة لقب كانت تُرمى بن قريش، وهي طمام
 كانت تأكله أيام القحط.

<sup>(</sup>٢) شباكل شيء: حده المرهف. وظبة مديته: حدّ سكينه.

<sup>(</sup>٢) ذاف السم خلطه ليكون شديد الفتك.

قال: ثم تفرق القوم، فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى الهادي، ففي ذلك يقول بعضهم في وصف دعائه:

ومارية لم تَسْرِ في الأرضِ تبتغي مَحَلاً، ولم يَقطَعُ بها السَّفرَ قَاطع المُعامِ السَّفرَ قَاطع المعامِ المستجاب وهي أبيات مليحة ما قيل في وصف الدعاء المستجاب

أحسن منها.

وسأله الرشيد، فقال: لم زعمتُم أنكم أقربُ إلى رسول الله على منا؟ فقال: ياأمير المؤمنين، لو أنَّ رسول الله على أنشر أنشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله، وكنت أفتحر بذلك على العرب والعجم، فقال: لكنه لا يخطب إلى ولا أزوِّجه ؛ لأنه ولدنا ولم يلدكم .

\* \* \*

### علي بن موسى الرضا<sup>(١)</sup> رضي الله عنه

سأله الفضل بن سهل (٢) في منجلس المأمون، فقال: ياأبا الحسن؛ الخلق مُجبّر ون؟ فقال: الله أعدل أن يُجبر ثم يعذب قال: فعطلقون؟ قال: الله أحكم، أن يُهمل عبدة ويكله إلى نفسه.

قال عمروبن مسعدة (٢): بعثني المأمون إلى على -رضي الله عنه - لأعلمه ما أمرني به من كتاب في تقريظه (١) ، فأعلمته ذلك ، فأطرق مليًا ثم قال: ياعمرو إنَّ مَنْ أخذ برسول الله - خقيق أن يعطي به .

 <sup>(1)</sup> على الرضابن موسى الكاظم ولدسنة ١٥٣ هـ من أم حبشية، أحبه المأمون،
 وعهد إليه بالخلافة بعد موته، فكان هذا سبباً في ثورة بغداد عليه - توفي سنة
 ٢٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن سهل السرخسي الخراساني ولدسنة ١٥٤هـ، وأسلم على يدي المأمون وصحبه، أصبح وزير المأمون بعد أن تولى الخلافة، قتل بسرخس سنة ٢٠٠هـ.

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن مسعدة بن سعد وزير المأمون وكاتبه، أحد الكتاب البلغاء في
 العرب، توفي في أطنة سنة ١٧ ٢هـ.

<sup>(</sup>٤) تقريظه: مديحه.

وسئُل رضي الله عنه عن صفة الزاهد، فقال: مُتَابِلُغُ الدونِ قُوتِهِ، مستعِدٌ ليوم موتِهِ متبرمٌ بحياتِهِ.

وسئل عن القناعة، فقال: القناعة تجمع إلى صيانة النفس، وعز القلر طرح مؤن الاستكثار والتَّعبُّد لأهل الدُّنيا، ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان: إسا متقلل يريد اجر الاخرة، أو كريم متنزه عن ليّام النَّاس.

امتنع رجل عنده عن غسل اليد قبل الطعام؛ فقال رضي الله عنه: اغسلها، فالغسّلة الأولى لنا، وأما الشانية فلك. إن شيئت فاتركها.

أَدْخِلَ إلى المأمون رَجُلُ أرادَ ضَرَّبَ عُنُقُهِ والرِّضاَ حاضر؛ فقى الله المأمون: ما تقولُ فيه ياأبا الحسن؟ فقال: أقول إنَّ الله لا يزيلك بحسن العفو إلا عزاً، فعفا عنه.

حدث أبو الصلّت (١١) قال: كنت مع علي بن موسى رضي الله عنه وقد دخل نيسابور، وهو راكب بغلة شهباء، فغدا في طلبه علماء البلد: أحمد ابن حنبل، ويسين بن النضر،

<sup>(</sup>١) أبو الصلت الهروي عباس بن صالح بن سليمان، مولى قريش سكن نيسابور، وخلم علي ابن موسى الرضا، كان عالماً زاهداً.

ويحيى بن يحيى (١) وعدة من أهل العلم؛ فتعلقوا بلجامه في المربعة ، فقالواله: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبيك؛ فقال: حدثني أبي العدل الصالح موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي باقر -علم الأنبياء - محمد بن علي؛ قال: حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين، قال: حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، قال: سمعت أبي سيد العرب علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - العرب علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - العرب علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله علي يقول: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. قال: فقال أحمد بن حنبل: لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنونه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) يحي بن يحيى النيسابوري أحد المحدثين المثبتين، كان يلقب بالشكاك لشدة تحرجه توفي سنة ٢٢٦ هـ.

<sup>-</sup> ١٦١ - من كتاب نثر الدر س ١ - م ١١

محمد بن علي بن موسى رضي الله عنه (١)

تذكر المتوكل في علّة إن وهب الله له العافية أن يتصدق عال كثير، فعوفي، فأحضر الفقهاء واستفتاهم، فكل منهم قال شيئاً إلى أن قال محمد رضي الله عنه: إن كنت نويت الدراهم فتصدق بثمانين درهماً.

فقال الفقهاء: ما نعرفُ هذا في كتاب ولا سنّة ، فقال: بلى . قسال الله عسز وجل: ﴿لقد نصركُمُ اللهُ في مراطن كشيرة ﴾ (٢) . فعدوا وقائع رسول الله - على . ففعلوا فإذا هي ثمانون .

هذه القصة إن كانت وقعَت للمتوكل فالجواب لعلي بن مُحمَّد. فإنَّ محمداً لم يلحق أيام المتوكلِ (٢)، ويجوز أن تكونَّ له مع غيره من الخلفاء.

<sup>(</sup>١) محمد الجواد بن علي الرضاء ولد بالمدينة سنة ١٩٥هـ، كمان ذكياً طلق اللسان مات بيعداد سنة ٢٧٠هـ.

<sup>(</sup>٢) صورة التوبة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المترجم له مات ببغشاد سنة ٢٠٠٠ عني خلافة المعتبصم، والمتوكل تولى الحلافة سنة ٢٣٢هـ.

وأتاه رجل فقال: أعطني على قَلَر مروءتك، قال: لا يسعني، قال: فقال على قَلَري، قال: أمَّا ذا فنعم، ياغلام؛ أعطه ماثتي دينار.

#### \* \* \*

### عبد الله بن الحسن بن الحسن رضى الله عنه (١)

نظر إليه رجل وهو مغموم، فقال ما غمك يابن رسول الله؟ فقال: كيف لا أغتم وقد امتحنت بأغلظ من محنة إبراهيم خليل الله؛ ذلك أمر بلبع ابنه ليدخل الجنّة، وأنا مأخوذ بأن أحضر ابني ليفتلا فأدخل النار.

ولما أمعن داود بن علي (٢) في قتل بني أمية بالحجاز، قال له عبد الله: يابن عم؛ إذا أفرطت في قتل أكفائك فمن تباهي

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة ٧٠ هـ. حبسه المنصور حين علم أن ابنيه قد استترا بغية الثورة. مات سجيناً بالكوفة سنة ١٤٥ هـ. (٢) داود بن علي بن عبدالله بن عبساس، عم السفاح ولد سنة ١٨٨، توفي بالملينة سنة ١٣٢ هـ.

بسلطانك؟ أوما يكفيك منهم أن يروك غادياً رائحاً فيما يسركُ ويسوءهُمُ؟

وكتب إلى صديق له: اتَّق الله؛ فإنه جعل كن اتَّقاهُ من عباده المخرج بما يكره والرزُّق من حيث لا يحتسب.

قالوا: كان عشمان بن خالد المربي على المدينة من قبل الوليد بن عبد اللك؛ فأساء بعبد الله والحسن ابني الحسن إساءة عظيمة وقصدهما، فلما عزل أتياه، فقالا: لا تنظر إلى ما كان بيننا؛ فإن العزل قد محاه، وكلفنا أمرك كله. فلجأ إليهما، فبلغا له كل ما أراد؛ فجعل عشمان يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

وكان عبدُ الله يقول: يابني اصبر؛ فإنما هي غدوة أو ا روحة حتى يأتي الله بالفرج.

وروي أنه قال لابنه محمد حين أراد الاستخفاء : يابئي، إني مؤد إليك حق ألله في تاديبك ونصيحتك، فأد إلي حق عليك في الاستماع والقبول، يابني كف الأذى، واقض الندى، واستعن على السلامة بطول الصمت في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام ؟ فإن الصمت حسن، وللمرء

ساعات يضره فيها خطؤه، ولا ينفعه فيها صوابه واعلم أن من أعظم الخطا العجلة قبل الإمكان، والأناة بعد الفرصة يابني: احلر الجاهل وإن كان لك ناصحاً كما تحلر عداوة العاقل إذا كان لك عدواً؛ فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض اغترارك، فيسمني إليك مكر العاقل ومورط الجاهل ، وإياك ومعاداة الرجال؛ فإنه لا يعلمك منها مكر حليم ومفاجأة جاهل.

#### \* \* \*

# محمد بن عبد الله بن الحسن (١) – النَّهُسُّ الزكيةُ --وأخواه رضي الله عنهم

لا ظهر بالمدينة كتب إليه المنصور:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله . أما بعد

 <sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن الحسن، يلقب بالنفس الزكية، ولد ٩٣هـ، تخلف عن
بيعة السفاح والمنصور هو وأخوه، طلبهما المنصور فتواريا ثار محمد وبايعه أهل
المدينة، أرسل إليه المنصور جيشاً هزمه وقتل سنة ١٤٥هـ.

ف ﴿ إِنَّمَا جِزَاوًا اللَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهُ وَرسُولَهُ ويسعونَ في الأرضِ فساداً أَنْ يُقْتَلُوا أَو يُصلَّبُوا أَو تَقطَّعَ أيديهم وأرجلُهم مِنْ خلاف أو ينفوا مِن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم \* إلا الذين تابُوا مِن قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ()

ولك ذمة الله عز وجل وعهده وميثاقه، وحق نبيه محمد ولك الله تبت من قبل أن أقلر عليك أن أؤمنك على نفسيك ولا تبت من قبل أن أقلر عليك أن أؤمنك على نفسيك ووللك وإحويك ومن تابعك وبايعك وجميع شيعتك، وأن أعطيك ألف الف درهم، وأنزلك من البلاد حسيث شئت، وأقضي لك ما شئت من الحاجات، وأن أطلق مَن في سجني من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك، ثم لا أتبع أحداً منهم من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك، ثم لا أتبع أحداً منهم من الحابات، والعهد والأمان ما أحبئت. والسلام.

فكتب إليه محمد رضي الله عنه:

من عبدالله محمد المهدي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن محمد. أما بعد.

<sup>(</sup>١)سورة للائدة: ٣٣، ٣٤.

«طسم \* تلك آيات الكتاب البين \* نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون \* إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبع أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المسلمين \* ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين \* ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في

وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني؛ فقد تعلم أن الحق حقنا، وأنكم إنما طلبت موه بنا، ونهضتم فيه بشيعتنا، وخطبت موه بفضلنا، وأن أبانا علياً عليه السلام كان الوصي والإمام، فكيف ورثت موه دوننا ونحن أحياء؟ وقد علمت أنه ليس أحد من بني هاشم عت بمثل فضلنا، ولا يفخر بمثل قدينا وحديثنا، ونسبنا وسببنا، وأنا بنو أم رمول الله على فاطمة في الجاهلية دونكم، وينو بنته فاطمة في الجاهلية دونكم، وينو بنته فاطمة في الإسلام من بينكم. وأنا أوسط بني هاشم نسبا، وخيرهم أماً

١) سورة القصص: ١-٦.

 <sup>(</sup>٢) فاطمة بنت عمرو بن عائد للخزوية، وهي التي ولدت أبا طالب وعبد الله.

وأبا، لم تَكُدني العجمُ، ولم تُعْرِق (١) فيَّ أُمهات الأولاد. وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لنا؛ فولدني من النبيين أفضلهم محمد - على ومن أصحابه أقدمهم إسلاماً ، وأوسعهم علما ، وأكشرهم جهاداً على بن أبي طالب، ومن نسائه أفيضلهن خديجة بنت خُويلد أول من أمن الله وصلَّى القبلة ، ومن بناته أفضلُهن سيدة نساء أهل الجنة، ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدًا شباب أهل الجنة . ثم قد علمت أن هاشما ولدعلياً مرتين، وأن عبد المطلب ولد الحسسَ مرتين (٢) وأن رسول الله على ولدني مرتين من قبل جدَّي الحسن والحسين (٢٠)، فما زال الله عز وجل يختار كي حتى اختار كي في النار؛ فولدني أبنُ خيرِ الأخيارِ، وابنُ خيرِ أهلِ الجنة، وابنُ خير أهل النَّار .

ولك عهد اللهِ، إن دخلت في بيعتي، أن أؤمَّنك على

<sup>(</sup>١) تعرق: من العرق وهو الجلر: أي أن أصولي ليست فيهم.

<sup>(</sup>٢) يريد: من طريق الآباء ومن طريق الأمهات.

<sup>(</sup>٣) الحسين جد محمد بن عبد الله لأمه.

<sup>(</sup>٤) يريد به الرسول عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) يريد به أبا طالب.

نفسك وولك وكل ما أصبته إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو معاهد. وقد علمت ما يلزمك في ذلك، وأنا أوفى بالعهد منك، وأنت أحرى بقبول الأمان منى؛ فأما أمانك الذي عرضته فأي الأمانات هو؟ أمان أبن هبيرة (١)، أم أمان عبد الله عمك (١)، أم أمان أبي مسلم؟ والسلام.

#### \* \* \*

## محمد بن إبراهيم بن إسماعيل<sup>(17)</sup>

ابن إبراهيم طباطبًا بن حسن بن حسن بن علي -رضي الله عنهم- صاحب أبي السرايا (٤) . خطب حين انتهب أبو السرايا قصر العباس بن موسى ابن عيسى ، فقال :

<sup>(</sup>١) يشير إلى غدر المفاح بابن هبيرة بعد أن أعطاه الأمان. وابن هبيرة هو يزيد عسر بن هبيرة الفزاري من أمراء الدولة الأموية، كتب إليه السفاح بالأمان والصلح، فرضي بذلك، ولكن المفاح اغتاله سنة ١٣٢ه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى غلر المنصور بعمه عبدالله بن علي بعد أن أمنه، فقتله سنة ١٤٧هـ.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن اسماعيل - يتصل نسبه بالحسن بن علي من أئمة الزيدية - اتفق هو وأبو السرايا على الثورة، وملك الكوفة سنة ١٩٩ هـ، مرض في السنة نفسها ومات.

 <sup>(</sup>٤) أبو السرايا السري بن منصور الشيباني، بدأ حياته قاطع طريق - لقي ابن طباطبا
 وبايعه - ملك الكونة والمدائن حتى هزمه الحسن بن سهل وقتله سنة ٢٢٠هـ.

اما بعد، فإنه لا يزال ببلغني أنَّ القبائل منكم تقول: إنَّ ا بني العباس فَيءً لنا، نخوضُ في دمائهم، ونرتعٌ في أموالهم، ويُعْبَلُ قُولِما فيهم، وتصلى دعوانا عليهم، حكم بلاعلم، وعَزُمُّ بلا رويةً . عبجباً لمن أطلق بدلك لسانه ، أو حملت به نفسه ا أبكتاب الله حكم أم سنة نبيَّه صلى الله عليه اتبع؟ أو بَسْطَ يدي له بالجور أمل؟ هيهات ميهات، فاز ذو الحقّ بمانوي، وأخطأ طالبٌ ما تمنَّى، حقُّ كلُّ ذي حقٌّ في يده، وكلُّ مدَّعٍ على ... حُجته، ويل لن اغتصب حقاً، وادعى باطلاً، فلح من رضى بحكم الله، وخاب من أرغم الحقُّ أنف. العدل أولى بالأثرة وإن رَغُمُ الجاهلون، حقّ لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الجور، كل نفس تسمو إلى همتها . ونعم الصاحب القناعة .



## جماعة من الأشراف الطَّاليِّين

كان يحيى بن الحسين يسمّى ذا الدَّمعة ، وكانت عينه لا تكاد تجف من الدموع ، فعيل له في ذلك ، فقال : وهل ترك السهمان في مضحكاً ، يعني : السهم الذي رمي به زيد -رحمه الله - والسهم الذي رمي به يحيى بن زيد (١) .

كان عيسى بن زيد "رحمه الله - خرج مع النفس الزكية محمد بن عبدالله ، وأشار عليه لما كثر عليه الجيش أن يلحق باليمن ، فإن له هناك شيعة ، وطلبه يبعد ، فلم يقبل منه ؛ فلما أحس بالقتل ندم على ترك القبول منه ، وقال لمن حوله من شيعته : الأمر من بعدي لأخي إبراهيم ؛ فإن أصيب فلعيسى بن زيد ،

فلما قُتُل محمد استتر عيسى مدة أيام النصور وفي أيام المهدي، فطلب طلباً شديداً إلى أن مات في الاستتار في آخر أيام المهدي،

 <sup>(</sup>١) هو يحيى بن زيد بن زين العابدين، ولدسنة ٩٨، ثار مع أبيه على هشام،
 واستمر بعد مقتل أبيه في الثورة حتى رمي بسهم كان سبباً في موته سنة ١٢٥هـ.

 <sup>(</sup>۲) عیسی بن زید آخر بحیی، خرج مع النفس الزکیة، استتر بعد مقتل محمد
 و إبراهیم، عاش متخفیاً حتی توفی سنة ۱۹۸هـ.

وحلت شبيب بن شيبة (١) قال: كنت أجالس المهدي في كل خميس، خامس خمسة، فخرج إلينا عشية وهو غضبان لخبر بلغه عن عيسى بن زيد، فقال: لعن الله كتّابي وعمالي وأصحاب برُدي وأخباري، هذا ابن زيد قد غَمُض علي أمره فما ينجم لي منه خبر، فقلت: لا تشكُونَ منه ياأمير المؤمنين، وما يكربك من خبر ابن زيد إ فوالله ما هو بحقيق أن يتبع وأن يجتمع عليه اثنان.

قال: فنظر إلي نظرة منكر لقولي، ثم قال: كذبّت، والله هو والله الحقيق بان يُتبّع، وأن يجتمع عليه المسلون. وما يبعد عن ذلك؟ لقد حطبت في حبكي، وطلبت مواي بفساد أمري. يافضل - للفضل بن الربيع - احجبه عن هذا المجلس. قال: فحُجبت عنه مدة.

ولعيسى بن زيد شعر حسن، ومات وله ستُّونَ سنةً، كان ثلث عمره عشرين سنة في الاستتار.

وكان ابنه أحمد بن عيسى (٢) من أفاضل أهل البيت علماً

<sup>(</sup>١) شبيب بن شيبة البصري كان فصيحاً أخبارياً، وتوفي منة ٢٦٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عيسى بن زيد من زعماء الزيدية ولد سنة ١٥٧هـ، ونشأ عالماً فاضلاً. حبسه الرشيد ففر من السجن واختباء واستمر إلى أن مات سنة ٢٤٨هـ.

وفقها وزُهدا، وكان الرشيد حبسه ثم أطلقه، ثم طلبه لما بلغه كثرة شيعته من الزيدية، فاستتر (١)، فلم يزل في الاستتار ستين سنة ؛ فلما قُتل المتوكل وقام بعده المتصر، وبلغه عطفه على العلوية وإحسانه إليهم، أراد أحمد بن عيسى أن يُظهر نفسه، فاعتل وتوفّي بالبصرة.

قال الصولي: كنت يوماً من الغلابي "ك. ونحن نقصد المربد"، فمررنا بلرب يعرف بلرب الحريق، فقال لي: أتدري لم سمّي هذا بدرب الحريق؟ قلت: لا. قال: كان هذا اللرب يسمّى المعترض، فجلس اثنان على دكان بين يدي الدرب مما يلي المربد، فطالب أحدهما صاحبه بمائة ديناً ديناً له عليه، والرجل المطالب معترف، وهو يقول: ياهذا: لا تمض بي إلى الحاكم؛ المطالب قد تركت في منزلي أطفالاً قدمات أمهم، لا يهتدون في منزلي أطفالاً قدمات أمهم، لا يهتدون السرب الماء إن عطشوا، وإن تأخرت عنهم ساعة ماتوا، وإن أقرر ت عند الحاكم حبسني فتلفوا؛ لا تحملني على يمين فاجرة،

<sup>(</sup>١) أستتر: انحتياً خوفاً من السلطان.

<sup>(</sup>۲) محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب.

<sup>(</sup>٢) محلة بالبصرة من أعظم محالها.

فإني والله أحلف لك ثم أعطيك مالك، وصاحبه يقول له: لابدً من تقليك وحبيك أو تحلف. فلما كثر هذا منهما إذا صرة قد سقطت بينهما، ومعها رقعة: ياهذا، خد هذه المائة الدينار التي لك قبل الرجل، ولا تحمله على الحلف كاذبا، وليكن جزاء هذا أن تكتماه فلا يعلم به غيركما، ولا تسألا عن فاعله، فسراً بذلك جميعاً وافترقا، فند الحديث (() من أحدهما فشاع، فقيل: ما يفعل هذا الفعل إلا أحمد بن عيسى، فقصدوا الدار لطلبه فوجدوا آثاراً تدل على أنه كان فيها وتنحى، وهرب صاحب الدار، فأحرق السلطان الدار، فسمي منذذاك در ب الحريق.

كان أبو السرايا لما مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا أقام مقامه محمد بن محمد بن زيد (٢) فلما ظفر به حمل إلى مرو إلى المأمون، فأظهر إكرامه وعبجب من صغر سنة، وحبسة حبساً جميلا، فقيل له: كيف رأيت صنيع ابن عمك أمير المؤمنين في ظفره وقلرته. فقال: والله لقد أغضى عن العورة،

<sup>(</sup>١)ندالحديث: فلهر وانتشر.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن زيد من نسل الحسين.

ونفَّسَ الكُربَةَ، ووصل الرحم، وعفا عن الجرم وحفظ النبي --

ومات بِمَرُوَ من شيء سُقيه، فلما أحس بالموت كان يقول: ياجدي، ياأبي ياأمي: اشفعوا لي إلى ربي؛ فكان ذلك هيجيراه (١) إلى أن مات، وكانت سنه يوم تُوفي عشرين سنَة.



(١) هجيراه: دأبه وعادته.

# البساب الخسامس

# فيه كلام جماعة من بني هاشم المتقدمين منهم والمتأخرين عبد المطلب

لما تنسابعت على قسريش السنون، ورأت ركيفة بنت لبابة (١) الرؤيا التي نذكرها من بعد خرج عبد المطلب حتى ارتقى أبا قبيس (٢) - ومعه رسول الله على وهو غلام - فقال:

اللهم سادًا لله وكاشف الكُرية ، أنت عالم غير معلم ، ومسئول غير مبلخ . وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات (٢٠ حرمك يشكون إليك منت هم التي أكلت الظلف والحُصُّ (١٠) . فاسمعَن اللهم ، وامطر لا غيثا مربعاً (٥) مُغدقاً .

<sup>(</sup>١) المشهور أن اسمها: رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد المطلب، أدركت الرسول وأسلمت.

<sup>(</sup>٢) جبل قرب مكة.

<sup>(</sup>٣) عبداؤك: عبيدك. عدرات حرمك: أننية حرمك.

<sup>(</sup>٤) الظلف وألحف: الحيوانات ذات الظلف والحف كالبقر والإبل.

<sup>(</sup>٥) الغلق: الغزير الكثير.

قالت رقيقة: فما راموا(1) البيت حتى انفجرت السماء عائها، وكظ الوادي يشجيجه (1) فسمعت شيخان قريش وجلتها(1) وهي تقول: «هنيئاً لك أبا البطحاء هنيئاً لك أي عاش بك أهل البطحاء.

وكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، ومن الدية مائة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط. ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمّى زمّزم حين حفرها سفاية الحاج .

قيل: إنَّ عبد المطلب أتي في المنام، فقيل: احفر وَمُزُم، بين الفرَّث واللم، فقام ينتظر ما سمِّي له، فنُحرت بقرة فأفلتت من جازرها (1) بحشاشة نفسها حتى غلبها فنُحرِت في المسجد؛ فحفر عبد المطلب هناك.

<sup>(</sup>١) رأم المكان: قارته.

<sup>(</sup>٢) كظ الوادي بثجيجه: امتلأ بالسيل.

<sup>(</sup>٣) شيخان: جمع شيخ،

<sup>(</sup>٤) جازرها: فابحها.

روي عن بعض موالي المنصور قال: أخرج إلي سليمان بن علي كتاباً بخط عبد المطلب، وإذا هو شبيه بخط النساء فيه: باسمك اللهم - ذكر من عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من أهل أول صنعاء (١). عليه ألف درهم فضة طيبة كيلاً بالحديد، ومتى دعاً بها أجابه. شهد الله والملكان.

#### \* \* \*

### الزيير بن عبد المطلب (٢)

قالوا: قدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرحلتين أن فينا رأسه في حجر وليدة له وهي تدري لمَّتُهُ إِذْ قالت له: ألم

<sup>(</sup>١) المراد هذا صنعاء الشام ~ فصنعاء تطلق على مدينة باليمن وعلى قرية بالشام.

<sup>(</sup>٢) هو عم رسول الله عليه السلام لأبيه وأمه، لم يعقب أولاداً من بعده.

<sup>(</sup>٢) هما رحلتا الشتاء والصيف.

<sup>(</sup>٤) تدري: تمشط شعره.

يرُعكَ الخبر؟ قال: وما ذاك؟ قالت: زعم سعيد بن العاص أنه ليس الأبطَحي (١١ أن يعتم يوم عمته، فقال: والله لقد كان عندي ذَا حِجاً وقَلَر، وانتزع لمَّتَّهُ من يلها، وقال: يارعُاتُ. عليَّ عمامتَي الطولى؛ فعاتبي بها فسلاتها (٢) على رأسه، وألقى ضيفيها(٢) حتى لطخا قلميه وعَقبَيْه، وقال: عليَّ فرسي فأتي به، فاستوى على ظهره، ومرَّ يَخْرَقُ الوادي كَأَنَّهُ لَهُبُ عُرفَّج، فلقيه سهيل بن عمرو() فقال: بأبي أنت وأمي ياأبا الطاهر، مالي أراك قد تغيَّر وجهك؟ قال: أولم يبلُّغُكَ الحبر؟ هذا سعيدٌ بنُ العاص مِزعم أنه ليس الأبطحي أن يعتم يوم عمته. ولم؟ قوالله لطولنا عليهم أظهر من وَضَح النَّهار، وقمر التَّمام، ولجم السَّاري، والآن تنشل (٥) كنانتها، فتعجُّمُ قُريشٌ عيدانها فتعرفَ

<sup>(</sup>١) الأبطحي: نسبة إلى الأبطح مكان بمكة.

<sup>(</sup>٢) لأث العمامة: عصيها.

<sup>(</sup>٣) ضيفيها: ناحيتها والضيف: الناحية والجانب.

<sup>(</sup>٤) سهيل بن عمرو : خطيب قريش، كان من المشركين في صلح الحديبية واسلم يوم الفتح ومات سنة ١٨ هـ.

 <sup>(</sup>٥) نثل الكنانة: طرحها وأخرج عيدانها، وعجم العود: اختبره ليعرف مدى صلابته.

بازل (۱) عامنا وثنياته. فقال له سهيل: دفقاً. بابي أنت وأمي في أنه ابن عسك. ولن يقصر عنه طولك. وبلغ الحبر سعيداً فرحل ناقته واغترز رحله، ولجا إلى الطائف فقيل له: أتريد الجلاء؟ فقال: إني رأيت الجلاء خيراً من الفناء. ومضى قصدة.

#### \* \* \*

### أبو طالب

خطب لرمسول الله - الله عني تزويجه خسايجة بنت خويلد؛ فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وجعل الما بلداً حراماً، وبيتاً محجوجاً، وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يُوازَن به فتى من قريس إلا رجك به برأ وفضلاً، وكرماً وعقلاً، ومجداً

<sup>(</sup>١) البازل من الإبل ما يلغ الثامنة ، والثني : الصغير السن، والمراد: تعرف القوي والضميف ،

ونُسِلاً، وإن كسان في المال قُلُّ، فسإنما المال ُظِلِّ زائلٌ، وعساريةً مُسترجعةً، وله في خديجة بنت خُويلدرغبةً، ولها فيه مثلُ ذلك. وما أحببتُم من الصَّدَاقِ فَعَلَيّ.

روى أبو الحسين النّسابة بإسناد له قسال: قسال أبو رافع مولى رسول الله - الله الله علم محمد بن عبد الله - ابن أخي - أن ربة تبارك وتعالى بعثة بصلة الرّحم، وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره، ومحمد عندي المسدوق الأمين. قال أبو الحسين: قد قال أبو طالب من التوحيد نظماً ونثراً ما لا خفاء به، فمن ذلك قوله لابنيه: جعفر وعلي رضى الله عنهما:

أخِي ابنِ أُمِّي من بينهِم وأبِي يخذلُه من بني ذُو حسبِ لا تخذلا وانصرا ابن عمكمًا واللهِ لا أخـــذُلُ النبـــيُّ ولا فسماه النبيُّ.

وقيال:

عليها المراجيح من هاشم فسماه المنتجب.

هم الأنجبون مع المنتجب (١)

<sup>(</sup>١) المتجب: للختار والمصطفى.

وقال:

أمين صدوق في الأنام مسوم " بخاتم رب قاهر للخواتم فسماه الأمين والصدوق.

وقال:

وحكم نبي جاء يدعو إلى الهدى ودين أتى من عند ذي العرش قيم

\* \* \*

## العباس بن عبد المطلب (٢)

سئل: أنت أكبر أم رسول الله على فقال: رسول الله الكران وقد قيل أكبر وأنا أسن ولات قبله بشلات سنين . أذكر وقد قيل لا ألى : إن آمنة قد ولدت ابنا ؛ فأدخلتني إليه صبيحة الليلة التي ولد فيسها، وهو على يصع والنساء يجبلنني (١٤) عليه ، يقلن : قبل أخاك .

<sup>(</sup>١) مسوم: معلم بعلامة النبوة وهو الخاتم.

 <sup>(</sup>۲) عم الرسول، العياس بن عبد المطلب، شهد بعض الوقائع معه، وعمي في
 آخر عمره توفي سنة ۲۲هـ.

<sup>(</sup>٢) يصع برجليه: يحركهما.

<sup>(</sup>٤) يچېل: پجنب.

قيل لما قبض رسول الله - اجتمع على والعباس وجماعة من المنصار وجماعة من مخلكهم ومواليهم في منزل رجل من المنصار لإجالة الرأي، فبلا بهم أبو سفيان فجاء حتى طرق الباب؛ فقال: أنشدكم الله أن تكونوا أول من قطع رحم بني عبد مناف، ثم جاء الزبير يهدج (() حتى طرق الباب، فقال: أنشدكم الله والحثولة، والصهورة، فلما حضر أرم (() القوم عن الكلام، فلما رأى أبو سفيان ذلك قال: مجد قديم أثل بشرف الأبد، يابني عبد مناف؛ ذبواعن مجدكم، وانضحواعن سؤددكم، وإياكم أن تخلعوا تاج كرامة ألبسكم الله إياه. وفضلكم بها، وإياكم أن تخلعوا تاج كرامة ألبسكم الله إياه. وفضلكم بها،

وقال الزَّبير: قد مسمعتُم مقالته، فابذَلُوا الشركة، وأحسنُوا النَّيَّة ؛ فلنَّ يستغني مَن استحقَّ هذا الأمر عَنَّ مقاتلُ يقاتلُ معه، وموثِل يلجاً إليه، والمقاتِلُ معكم خيرٌ من المقاتِل لكم.

فقال العباس: قد مسمعنا مقالتكم، فلا لقلة نستعين بكم، ولا لظنة نترك آراءكم، ولكن لالتماس الحق؛ فأمهلونا نراجع الفكرة. فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصر بنا وبهم الحق الم

<sup>(</sup>١) يهدج: عشي مضطرب الحطا متقاربها وهي مشية الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) أرم عن الكلام: سكت.

صرير الجُلْجُدُ (1) ، ونسط الكفا إلى المجد؛ لانقبضها أو تبلغ المدى؛ وإن تكن الأخرى فسلا لقلة في العدد، ولا لوهن في الأيد أن . والله لولا أن الإسلام قيد الفيك كتدكت جنادل صخر يسمع أصطكاكها من محل الأثيل.

فيال: فيحل على ركبتيه وقال: الحلم صبر، والتقوى يفعل إذا تكلم؛ وجثاعلى ركبتيه وقال: الحلم صبر، والتقوى دين، والحجة محمد والطريق الصراط. إيها رحمكم الله، شقوا متلاطمات أمواج الفتن، بيحازم السفن النجاة، وعرجوا عن سبيل المنافرة، وحطوا تيجان المهاخرة، أفلح من نهض بجناح، واستسلم فأراح. ما آجن المقمة تغص أكلها! ومجتني الثمرة لغير إيناعها كالزراع في غير أرضه. أما لو أقول ما أعلم لتداخلت أضلاع تداخل دوارة الرحا. وإن أسكت يقولوا جزع ابن أبي طالب من الموت. هيهات هيهات بعد اللّياً والتي. والله لعلي أنس بالموت من الطفل بثدي أمه، ولكني أدعجت أدعجت

<sup>(</sup>١) الجدجد: دوية پسمع لها بالليل صرير.

<sup>(</sup>٢) الأيد: القرة.

<sup>(</sup>٣) الحيازيم: جمع حيزوم: مقلم السفينة.

<sup>(</sup>٤) ما ٱلْجِنَّ: ما أمر.

على مكنون علم لو بُحت به لاضطربتُم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة (١).

وقال العباس: يابني عبد المطلب اختضبوا بالسُّواد، فإنه أحظى لكم عند نسائكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم.

وقال لابنه: يابني تعلّم العلم، ولا تَعَلَّمهُ لُتَرَائِيَ به، ولا لتُبَاهي به، ولا لتماري به؛ ولا تدعهُ رغبةً في الجهل، وزُهادةً في العلم، واستحياءً من التعلّم.

#### \* \* \*

# عَقيل (۲)

قال معاوية يوماً: هذا أبو يزيد، لولا أنه علم أني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه، فقال له عقيل: أخي خير لي في ديني، وأنت خير لي في دنياي .

<sup>(</sup>١) الأرشية جمع رشاء وهو الحبل، والطوي: البتر.

 <sup>(</sup>٢) عقيل بن أبي طالب أخو علي لأبيه، كان مع المشركين يوم بدر، وأسلم بعد الحديبية، وشهد غزوة مؤته وحنين، كان مع معارية ضد علي. توفي سنة ١٠هـ.

وقال له مرة: أنت معنا ياأبا يزيد، قال: ويوم بدركنت معكم.

وقالت له امرأته - وهي ابنة (١) عتبة بن ربيعة: يابني هاشم؛ لا يحبكم قلبي أبداً، أين أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ كأنَّ أعناقهم أباريق الفضة تَرِدُ أَنْفُهُم قبل شفاههم الماء،

فقال لها عقيل: إذا دخلت جهنم فخُدّي عن شمالك.

تزوج امرأة، فقيل له بالرفاء والبنين، فقال: قال رسول الله عليك «إذا تزوج أحدكم فليقل له بارك الله فيك وبارك عليك».

#### \* \* \*

محمد بن على --رضى الله عنه-- ابن الحنفية (٢) قيل له: مَن أشدُّ الناس زهداً؟ قال: مَن لا يبالي الدنيا في يد مَن كانت.

<sup>(</sup>١) أسمها فاطمة بنت عنبة بن ربيعة .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن أبي طالب، أمه من بني حنيفة، فارس شنجاع قوي
 الجسم ولد سنة ٢١هـ، وأخرجه ابن الزبير إلى الطائف حين أخذ البيعة بالملينة،
 وتوني سنة ٨١هـ.

وقيل له: مَن أخسر ُالناس صفقةٌ؟ قال: من باع الباقي بالفاني.

وقيل له: مَنْ أعظمُ الناس قدراً؟ قال: من لا يرى قدراً لنفسه.

وقال: من كرَّمُتْ عليهِ نفسهُ صغرُت الدنيا في عينيه . وكسان يقسول: اللهم أعنِّي على الدُّنيسا بالغُنِي. وعلى الآخرة بالتَّقوى .

وقال المنافقون له: لم يُغرر بك أمير المؤمنين في الحرب (١) ولا يغرر بالحسن والحسين؟ قال: لأنهم اعيناه، وأنا عينه؛ فهو يدفع بيمينه عن عينيه.

وكتب إلى ابن العباس حين سيره أبن الزبير إلى الطائف:

أما بعد، فإنه قد بلغني أنَّ ابن الزبير سيَّرك إلى الطائف، فأحدث الله جلَّ وعزَّ لك بذلك ذُخراً حطَّ به عنك وزراً. يابن عمِّ ؛ إنما يُستلى الصالحُون، وتعدُّ الكرامة للاَّخيار ؛ ولو لمَّ تُوْجَرُ إلا فيما تحبُّ لقلَّ الأجر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وعسى

<sup>(</sup>١) يغرر به في الحرب: يقحمه في المواضع الحطيرة.

أَنْ تَكْرِهُوا شَيِئاً وهُو خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شَيئاً وهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾ (١) . عزم الله لنا ذلك بالصبر على البلاء، والشكر على النَّعماء، ولا أشمت بنا عدُولًا. والسلام.

وقسال: مسالك من عسيسشك إلا لذة تزدلف بك إلى حمامك، وتقربك من يومك؛ فأية أكلة ليس معها غُصص، أو شربة ليس معها شرق (()) فسأمل أمرك؛ فكأنك قد صرت الحبيب المفقود، والخيال المخترم (()). أهل اللنيا أهل سفر لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها.

وقبال في قبوله عبز ذكره: ﴿ هل جزاء الإحبسان إلا الإحسان ﴾ (١) هي مسجلة (٥) للبر والفاجر - يعني مرسلة.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الشرق بالماء والريق ونحوهما كالغصة في الطعام.

<sup>(</sup>٣) اخترمه: اقتطعه واستأصله.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن: ٦٠.

 <sup>(0)</sup> مسجلة: مطلقة، المراد أن الحكم عام على البر والفاجر،
 (191 ---

### ابن عباس<sup>(۱)</sup>

قيل لعبد الله بن عباس: ما منع علياً رضي الله عنه أن يبعثك مع عمرويوم التحكيم، فقال: ما منعه والله إلا حاجز القدر ومحنة الابتلاء، وقسصر المدة. أما والله لو وجه بي المست في مدارج نفسه، ناقضاً ما أبرم، ومبرماً ما نقض . أطير أذا أمف "()، وأمف إذا طار، ولكن مضى قدر وبقي أسف، ومع اليوم غد والا خرة خير لأمير المؤمنين.

قال: أتى زيد بن ثابت بدابته، فأخذ ابن عباس بركابه ؟ فقال زيد: دعه بالله ؟ فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أخرج يدك ؟ فأخرجها، فقبَّلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه السلام.

وكان يقول: تواعظوا وتناهوا عن معصية ربُّكم ، فإنَّ

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن عباس عالم بني هاشم وداهيتهم وجد الخلفاء العباسيين ولد منة احد شهد مع الرمسول غزواته، شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي، كف بصره في آخر أيامه وتوفى منة ٦٨هـ.

<sup>(</sup>٢) أسف الطائر: طار قريباً من الأرض.

الموعظة تنبيه للقلوب من سنة الغفلة، وشفاء من داء الجهالة، وفكاك من رق ملكة الهوى (أ).

ودخل على معاوية؛ فقال له: ألا أَنْبِئُك؟ مات الحسن بن علي، فقال ابن عباس: إذاً لا يدفنُ في قبرك، ولا يزيد موتهُ في عُمرك، وقبله ما فجعنا بخيرٍ منه، فجبر اللهُ وأحسن.

ومن كلامه: ما رضي الناسُ بشيء مِن أقسامهم كما رضوا بأوطائهم.

وقال: من استؤذن عليه فهو ملك .

\* \* \*

### عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وولده

مر بباب قوم، وجارية تغيهم؛ فلما سمع غناءها دخل من غيير أن استاذن ، فسر حبوا به، وقالوا: كيف دخلت ياأبا جعفر؟ قال: لأنكم أذنتم لي قالوا: وكيف؟ قال: سمعت الجارية تقول:

(١) الملكة: التملك.

قل لكرام ببابنا يلجوا ما في التَّصابي على الفتى حرجُ وقال لابنته: يابُنية. إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تُورِث الضغينة، وعليك بالزينة، واعلمي أن أزين الزبنة الكُحل، وأطيب الطيب الماء.

وقال: لا نستحي من إعطاء القليل؛ فإن البخل أقل منه. ورثي يُماكس (١) وكيله في درهم؛ فقال له قائل: أتماكس في درهم وأنت تجود بما تجود به ؟ قال: ذلك مالي جدّت به وهذا عقلي بخلت به.

وقال: لاخير في المعروف إلا أن يكون ابتداء ؛ فأما أن يأتيك الرجل بعد تململ على فراشه ، وأرق عن وسنته (٢) ، لا يدري أيرجع بنجع المطلب أم بكآبة المثلّب فإن أنت رددته عن حاجته تصاغرت إليك نفسه ، وتراجع الدم في وجهه ، وتمنى أن يجد في الأرض نفقاً فيدخل فيه ، فلا .

وأتشدك

إنَّ الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها طريق المُصنَّع (٢)

<sup>(</sup>١) المماكسة: انتقاص الثمن، والحط منه والمنابلة بين البائعين.

<sup>(</sup>٢) الوسنة : الرقاد .

<sup>(</sup>٣) المصنع: محل الصنيعة.

فقال: هذا شعر رجل يريد أن يُبخُلُ الناسَ. . أمطرِ المعروف مطراً فإن صادفَتَ الموضعَ الذي قصدتَ، وإلا كنت أحقَّ به .

وقيال له الحسن والحسين رضي الله عنه ما: إنك قيد اسرفت في بذل المال؛ فقال: بأبي أنتما وأمي! إن الله عودني أنْ يُفضل علي، وعودتُهُ أن أفضل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني.

وافتقد عبد الله صديقاً له من مجلسه، ثم جاءه فقال له:

أين كانبت غيبتك؟ فقال: خرجت إلى عرض من أعراض المدينة مع صديق لي؛ فقال له: إن لم تجد من صحبة الرجال بدأ فعليك بصحبة من إن صحبت زانك، وإن خففت له صانك، وإن احتجت إليه مانك منك خلة السلما، أو وإن احتجت إليه مانك منك خلة الم منك خلة المسلما، أو حسنة عدها، وإن أكثرت عليه لم يرفضك؛ إن سالته أعطاك، وإن أمسكت عنه ابتداك.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) العرض: الناحية وألجهة -

<sup>(</sup>٢) مان: بلل المؤونة.

<sup>(</sup>٣) الخلة: بفتح الحاء التقص، والحاجة.

### على بن عبد الله بن العباس وولده

قال على رحمة الله عليه: من لم يجد مس نقص الجهل في عقله، ودلة المعصية في قلبه، ولم يستبن موضع الحلة في لسانه عند كلال (١) حدة عن حد خصمه، فليس ممن ينزع عن ريبة، ولا يكترث لفصل ما بين حبة وشبهة.

وقال: سادةُ الناس في اللنيا الأسخياءُ، وفي الآخرةُ ` الأتقياءُ.

وقال محمد بن علي (٢) وذكر رجلاً من أهله: إني الأكره أ أن يكون لعمله فضل على عقله كما أكره أن يكون للسانه فضل على علمه. على علمه.

وقال أبو مسلم: سمعت إبراهيم بن محمد الإمام (٢)

<sup>(</sup>١) الكلال: الضعف.

 <sup>(</sup>٢) والد السفاح ولدسنة ٦٢هـ ولي إمامة الهاشميين، وشؤون دعوتهم السرية مات سنة ١٢٥هـ.

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن عبد الله العباسي، الملقب بالإمام ولد سنة ٨٦هـ، قبض
 عليه مروان بن محمد وحبسه تم قتله سنة ١٣١هـ.

يقول: يكفي من حظ البلاغة الايؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع.

وكمان من الخطباء داود بن علي (١)، وهو الذي يقول: اللك فرع نبعة نحن أفنانُها، وذروة مضبة نحن اركانها.

وخطب بحكة فقال: شكراً شكراً، إنا والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهراً، ولا لنبني فيكم فصراً. أظن عدو الله أن لن نظفر به؟ أرخي له في زمامه، حتى عشر في فضل (٢) خطامه. فالآن عاداً الأمر في نصابه، وطلعت الشمس من مطلعها، والآن أخذ القوس باريها، وعادت النبل إلى النزعة، ورجع الحق إلى مستقرة، في أهل بيت نبيكم أهل الرحمة والرأفة.

وخطب فقال: أحوز لسان رأسه ، اتّعظ امرو بغيره، اعتبر عاقل قبل أن يُعتبر به ، فأمسك الفضل من قوله ، وقدم الفضل من عمله .

ولما قام أبو العباس السفاح في أول خلافته على المنبر، قام بوجه كورقة المصحف، فاستحيا فلم يتكلم، فنهض داود

<sup>(</sup>١) داود بن علي بن عبد الله عم السفاح ولا سنة ٨١هـ ولاه السفاح ألكوفة ، ثم مكة والمدينة مات سنة ١٢٣هـ .

<sup>(</sup>٢) الخطام: هو الزمام.

حتى صعد المنبر. - قال المنصور: فقلت في نفسي: شيخنًا وكبيرناً يدعو إلى نفسه؛ فانتضيت سيفي وغطيته بثوبي؛ فقلت: إن فعل ناجزته - فلما رقى عتباً استقبل الناس بوجهه دون أبي العباس، ثم قال:

ياأيها الناس. إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قوله فعله ، ولاثر الفعال عليكم أجدى من تشقيق الكلام ، وحسبكم كتاب ألله متسلى فيكم وابن عم رسول الله على خليفة عليكم . والله قسما براً لا أريد بها إلا الله - ما قام هذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أحق به من علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا ؛ فليظن ظانكم ، وليهمس هامسكم .

قال أبو جعفر: ثم نزل، فشمت سيفي (١).

كان عبد الملك بن صالح (٢) واليا للرشيد على الشام. فكان إذا وجه سرية إلى أرض الروم أمَّر عليها أميراً شهماً، وقال له: اعلم أنَّك مُضارِب الله بخلقه ؛ فكن بمنزلة التاجر الكيس،

<sup>(</sup>١) شام السيف: أغمله.

 <sup>(</sup>۲) عبد الملك بن صالح بن علي: أحد أمراه العباسيين و لاه الرشيد بعض
 الولايات ثم جفاه توفي سنة ۱۸۷ .

إن وجد ربحاً تجر، وإلا احتفظ برأس المال، وكن في احتيالك على عَدُوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك.

وولى العباس بن زُفر الثغر (١)، فودّعه فقال ياعباس : إن حصن المحارب من عدوة حسن تدبيره، والمقاتل عنه جليد (أيه وصدق بأسه ؛ وقد قال ابن هر من :

يقات لُ عنه الناس مجلود رأيه لدى الباس، والرأي الجليد مماتل وقال له الرشيد مرة وقد غضب عليه: ياعدي اللك، والله منا أنت لصالح بولد. قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان بن محمد، أخذت أمُّك وهي حبلي بك، فوطنها على ذاك أبوك فقال عبد الملك: فحلان خريان، فاجعلني لمن شئت منهما.

وهذا شبيه بما قاله مروان بن محمد حين بلغه أن الناس يقولون إن هذه الشجاعة التي لأمير المؤمنين لم تكن لأبيه ولا لجدة، وإنما جاءته من قبِلَ إبراهيم بن الأشتر (٤) - فإن أمَّه كانت

<sup>(</sup>١) العباس بن زفر أحد قادة عبد الملك بن صالح، كان شديد القسوة.

<sup>(</sup>٢) الرأي الجليد: الصلب القوي.

<sup>(</sup>٣) عدي: تصغير عدو.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن مالك بن الحارث النخعي، أبوه من أصحاب علي. وإبراهيم هو الذي قتل عبيدالله ابن زياد، قتل مع مصعب سنة ٧٧ه.

له، وصارت لمحمد بن مروان - وهي حامل - بعدَهُ. فقال: ما أبالي لأي الفحلين كنت ، كلاهمًا شريف كريم.

وقال الرشيدُ مرةً لعبد الملك: كيف هواؤكم بمنبج؟ قال: مَحَرَّ كُلُهُ.

وكان جعفر بن سليمان (١) نهاية في الجلالة والشرف، ولي المدينة للمنصور بعد انقضاء أمر محمد وإبراهيم، فأعطى الأموال، ووصل الشعراء وأمن الناس، وشفع فيهم، ويقال إنه سقط من ظهره إلى الأرض ما به نسمة من ذكر وأنشى (١).

قال الأصمعي: ما رآيت أكرم أخلاقاً ولا أشرف فعال من جعفر بن سليمان؛ فشغلينا معه فاستطاب الطعام، فقال لطباخه: قد أحسنت وسأعتقك وأزوجك . فقال الطباخ: قد قلت ياسيدي هذا غير مرة وكذبت . قال: فوالله ما زاد على أن ضحك، وقال لي: ياأصمعي، إنما يريد البائس (وأخلَفت) قال الأصمعي: وإذا هو قد رضي بأخلفت .



<sup>(</sup>١) جعفر بن سليمان بن علي من أمراء العباسيين مات بالبصرة.

<sup>(</sup>۲) ما به نسمة: ما به روح ونفس.

# الفصل الثاني (\*) البساب الأول

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# في كلام أبي بكر الصديق رحمة الله عليه ورضي الله عنه

خطب يوماً، فلما فرغ من الحمد لله، والصلاة على النبي قال: "إن أشقى الناس في اللنبي والآخرة الملوك، فرفع الناس رؤوسهم. فقال: مالكم معاشر الناس؟ إنكم لطعانون عَجلُون، إن الملك إذا ملك زهده الله فيما في يديه، ورغبه فيما في يديه، وانقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، في يدي غيره، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، فهو يحسد عنه لذة البهاء، لايستعمل الغيرة، ولا يسكن إلى الثقة. هو كاللرهم القسى "()، والسراب الخادع، جَدل الظاهر، حزين الباطن، فإذا وجبت نفسه "ونقب عمره، وضحا ظله، حاسبة الله، فأشد حسابة، وأقل عَفوة.

الا إنَّ الأَمْرَاءَ هم المحرومُونَ، إلاَّ سَ آمَنَ بالله، وحكمَ بكتاب الله، وسنَّة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) العرمم القسى: الزالف،

<sup>(</sup>٢) وجب المرء: مات.

وإنكم اليسوم على خلافسة نبوة ، ومفرق محجة (١) ومسترون بعدي ملكا عضوضاً ، وملكاً عنوداً ، وأمة شعاعاً ، وملكاً عنوداً ، وأمة شعاعاً ، ودما مفاحاً " ، فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة يعفو لها الأثر ، وتموت السنن ، فالزمو الساجد ، واستشيروا القرآن ، والزموا الجماعة ، وليكن الإبرام بعد التشاور ، والصفقة بعد طول المتناظر . أي بلادكم خرشة " فإن الله سيفتح عليكم أدناها .

ومن كلامه أنه أخذ يوماً بطرف لسانه وقال: هذا الذي أورركني الموارد.

وقدم وفد من اليمن عليه، فقر أعليهم القرآن فبكوا وفقال: «هكذا كنّا حتى قسّت القُلُوب».

وقال: ﴿ طُوبَى لَمْ مَاتَ فِي نَأَنَّأَةِ الإسلامِ \* (1)

<sup>(</sup>١) للحجة: الطريق.

<sup>(</sup>٢) النم المقاح: المراق.

<sup>(</sup>٢) بلدة من بلاد الروم.

<sup>(</sup>٤) نأنأة الإسلام: ضعفه، والمراد: أول ظهوره.

<sup>-</sup>Y. E-

ولما قال الحُبَاب (١) بن المنفريوم السقيفة: أنا جليكها (١) المحكك، وعليقها المرجب، إن شئتم كررناها جذَعة (١) منا أمير ومنكم أمير، فإن عمل المهاجري شيئاً في الأنصاري ردّعليه الأنصاري أن عمل المهاجري شيئاً في الماجري ردعليه الأنصاري أن عمل الأنصاري شيئاً في المهاجري ردعليه المهاجري .

فأراد عمر الكلام، فقال أبوبكر: على رسكك. نحن المهاجرون، وأول الناس إسلاما، وأوسطهم داراً وأكرم المهاجرون، وأول الناس إسلاما، وأوسطهم داراً وأكرم الناس احسابا وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة في العرب، وأمسهم رحما برسول الله على. أسلمنا قبلكم وقد منا في القرآن عليكم؛ فأنتم إحواننا في الدين، وشركاؤنا في الفيء، وأنصارنا على العدود. آويتم وواسيتم ونصرتم، فجزاكم الله خيراً. نحن الأمراء وأنتم الوزراء كاتدين العرب إلا لهذا

<sup>(</sup>١) الحياب بن المنذر بن الجموح الأنصاري: شهد بدراً، ومات في خلافة عمر.

 <sup>(</sup>٢) الجنذيل: عبود تحتك به الإبل الجنوبي طلباً للشفاء، والعنفيق: النخلة.
 المرجب: ما وضعت الدعائم حوله حفظاً له.

<sup>(</sup>٣) كررناها جلعة: أعدناها من جديد،

<sup>(</sup>٤) أبِسطهم داراً: أرفعهم،

الحيِّ من قريشٍ، وأنتُم محقوقُونَ ألاَّ تنفَسُوا على إخوانكم المهاجرينَ ما ساَق الله إليهم.

ومن كلامه ذلك اليوم: نحن أهل الله، وأقرب الناس بيت الله، وأمس النام رحماً برسول الله على إن هذا الأمر إن تطاولت له الحزرج لم تقصر عنه الأوس ، وإن تطاولت له الأوس لم تقصر عنه الخزرج ، وقد كان بين الحيين قتلى لا تنسى، وجراح لا تذاوى، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحني الأسكر الله الأسكر الله المسكري ، ويجرحه الأنصاري . قال ابن دأب " : فرماهم الله بالمسكتة .

حدث مسفيان بن عيينة (1) لما قال عمر الأبي بكر: استخلف غيري. قال أبو بكر: ماحبوناك بها، وإنما حبوناكا بك. ثم أنشد سفيان قول الحطيئة:

<sup>(</sup>١) اللحي: القك.

<sup>(</sup>٢) يضغمه: يعضه عضاً شديداً، وهي عضة الأسد.

<sup>(</sup>٢)عيسي بن دأب: راوية وخطيب وشاعر توفي سنة ١٧١هـ.

 <sup>(</sup>٤) سقيان بن عييئة الهلالي: حافظ ثقة واسع العلم، ولد بالكوفة سنة ١٠٧هـ،
 وتوفى سنة ١٩٨هـ.

لم يُؤْثِرُوكَ بِهِا إِذْ قَلَّمُوكَ لَهَا لَكُنَ لأَنْفُسِهِمْ كَانْت بِكَ الإِثْرُ

وقيل له في مرضه: لو أرسلت إلى الطبيب! قال: قد رآني. قيل: فما قال؟ قال: قال إنّي أَفْعَلُ مَا أَشَاءُ (١).

وقدال لخدالد بن الوليد حين أخسر جه إلى أهل الردة: احرِّص على الموت تُوهب لك الحياة.

ولما استخلف أبو بكر قال للناس: شغلتموني عن تجارتي فافرضوا لي ففرضوا له كل يوم درهمين.

ولما أرادوه على البيعة قال: علام تُبايعُونَنِي، ولستُ بأقواكُم ولا أتقاكُم ؟ أقواكم عمر ، وأتقاكم مالم (٢).

وكان إذا مُدَح يقول: اللهم أنت أعلم مني بنفسي، وأنا أعلم منهم بنفسي، اللهم اجعلني خيراً مما يحسبُون، واغفرلي مالاً يَعْلَمُونَ، ولا تؤاخذُني بما يقولون.

وعهد عند موته فكتب: هذا ما عهد أبو بكر خليفة محمد

<sup>(</sup>١) المراد بالطبيب: الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) سالم: مولى أبي حليفة، صحابي. -- ٧ - ٢-

رسول الله على عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر، إني استعلمت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذاك علمي به، ورايي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل فيه، ومريء ما اكتسب من الإثم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: دخلت عليه في عليه التي مات فيها، فقلت: أراك بارثاً باخليفة رسول الله . في عليه التي مات فيها، فقلت: أراك بارثاً باخليفة رسول الله في على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يامعشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خييب ركم في نقسي، فكلكم ورم أنقه أن يكون له الأمر من دونه والله لتتخذل نضائد (١) الديباج وستور الحرير، ولت المن دونه والله لتتخذل نضائد (١) الديباج وستور الحرير، ولت المن النوم على الصوف الأذريي (١) كما بالم أحدث النوم على حسك السعدان (١). والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدث فتضرب

<sup>(</sup>١) التضائل: جمع نضيلة وهي الوسادة.

<sup>(</sup>٢) الأذربي: نسبة إلى أذربيجان.

<sup>(</sup>٣) الحمك: الشوك. والسعدان: شجر ترعاه الإبل.

عنقه في غير حقّ خير له من أن يخوض غمرات الدنيا. ياهادي الطريق جُرْت، إنما هو والله الفَجْرُ أو البَجْرُ (١).

فقلت: خَفَّضُ عليك ياخليفة رسول الله على فإنَّ هذا يهيضك إلى مابك ")، فو الله مازلت صالحاً مصلحاً لا تأسى على شيء فاتك من أمر اللنيا، ولقد تَخلَيت بالأمر وحَدك فما رأيت إلا خَراً.

بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أن أقواماً يفضلونه على أبي بكر رضي الله عنه ، فوثب مغضباً حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ، ثم أقبل على الناس فقال: إني سأخبركم عني وعن أبي بكر: لما تُوفي رسول ألله الله الرتكت العرب ، ومنعت شاتها وبعيرها ، فأجمع رآينا كلنا أصحاب محمد أن قلنا: ياخليفة رسول الله ، إن رسول الله المرب بالوحي والملائكة عُده الله بهم ، وقد انقطم ذلك كان يفاتل العرب بالوحي والملائكة عُده الله بهم ، وقد انقطم ذلك اليوم ، فالزم بيتك ومسجلك ، فإنه لا طاقة لك بالعرب . فقال أبو بكر: أو كلكم رآيه هذا ؟ فقلنا: نعم . فقال: والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن بكون هذا رأيي .

<sup>(</sup>١) البجر: الشروالأمر العظيم.

<sup>(</sup>٢) هاضه: أعاده إلى المرض فانتكس.

\_ ٢٠٩ س من كتاب نثر الدر من ١ - م ١٤

ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وكبّره، وصلى على النبي عليه السلام، ثم أقبل على الناس فقال:

أيها الناس؛ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قدمات، ومن كان يعبد ألله فإن الله حي لايوت. أيها الناس؛ الأن كثر أعداؤكم وقل عدد كم ركب الشيطان منكم هذا المركب؟ والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كرو المشركون. في وأله الحق وعدد الصدق: ﴿ بَلُ نَقَدُف بِالْحَق عَلَى البَطلِ فَيَدَمْنَهُ فَإِذَا هُو زَاهِق ولكُم الويل مما تَصفُون ﴾ (١) و ﴿ كَم من فَيَدَ قَلَيلة عَلَبَت فَيَة كَثِيرة ياذن الله والله مع الصبرين ﴾ (١)

أيها الناس. لو أفردت من جَمْعكُم لجاهدتُهُمْ في الله حقَّ جها الناس؛ جهاده حتى أَبَلُغَ مِن نَفْسِي عُلُواً، أو أَفْتُلَ مَقْتُلاً. أيها الناس؛ لو مَنَعُونِي عِقَالاً لجاهدتُهُمْ عليه، واستعنت بالله فإنه خير معين.

ثم نزل فبجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أذعَنَ العربُ بالحقُّ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٤٩.

وقال لأبي بكر رجل": والله لأشتمنَّكَ شتماً يدخلُ معك قبركَ. قال: «مَعَكَ يدخلُ وَاللهِ لاَ مَعِي».

وقيال: والله إن عُمر لأحب الناس إلي . ثم قيال: كيف قلت ؟ فيقيالت عائشة : قلت : والله إن عُمر لأحب الناس إلي . فقال: اللهم أعز الولد ألوط (١١) .

ومر بعبد الرحمن ابنه وهو يماظ (٢٦٠ جاراً له، فقال: لاتُماظ جارك فإنه يبقى ويذهب الناس.



<sup>(</sup>١) ألوط: ألصق بالقلب.

<sup>(</sup>٢) يماظ: يخاصم وينازع.

# الباب الثاني

### مَن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد أن حمد الله ، وأثنى عليه ، وصلَّى على نبيه ﷺ: أيها الناسُ ؛ إنَّه والله ما فيكُم أحدُ أقوى عندي من الضعيف حتى آخذً الحقَّله، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذً الحقَّله، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذً الحقَّ منه ، ثم نزل.

وكتب إلى أبي موسى الأشعري، وهي رسالته المشهورة في القضاء:

سلامٌ عليك. أما بعد؛ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكَمَةٌ، وسنَةٌ متَّبَعةٌ، فافْهَمْ إذا أَدلِيَ إليكَ، فإنَّه لاينفعُ تكلُمٌ بحقٌ لانفاذَ له.

آس<sup>(۱)</sup> بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك (۱)، والكيام ضعيف من عدلك.

البَيْنَةُ على من ادَّعَى، والسمينُ علَى مَن أنكر، والصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صُلْحاً أحلٌ حراماً أو حرَّم حلالاً.

<sup>(</sup>١) آس: سوً.

<sup>(</sup>٢) ألحيف: الظلم،

لا عِنَعُكَ قضاءً قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك، وهديت لرئسك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قليم، ومراجعة الحق خير من التَّمادي في الباطل.

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك عما ليس في كتاب ولا سنة ، ثم اعرف الأشباء والأمثال ، فقس الأمور عند ذلك بظائرها ، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بيّنَة أمداً يتنهي إليه ، فإن أحضر بيَّنته أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك ، وأجلى للعمى .

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حداً، أو مجربًا عليه شهادة (ور، أو ظنيناً (١) في ولاد أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر، ودراً بالبينات (٢) والأيمان.

وإياك والغلق والضجر (٣) والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات؛ فإن الحق في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر، ويُحْسِن به الذَّخر. فمن صحت نيَّته وأقبل على نفسه كفاه الله

<sup>(</sup>١) الطنين: المنهم.

<sup>(</sup>٢)درأ: دفع.

<sup>(</sup>٢) الغلق: ضيق الصدر وسوء الخلق.

مسابينه وبين الناس، ومن تَخَلَّق للناسِ بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله (۱). فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟.

وقال: ماكانت على أحد نعمة إلا وكان لها حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القدر (٢) لوجد كه غامزاً.

وقدال: تمعلكوًا (٢) واخدشوشنوا، واقطعدواالركب (١) وانزُوا على الخيل ِنَزُواً، واحقُوا وانتُعَلِوا ف إِنكم التَدرُون متى الجَعَلَة (٥).

وقال: أملكوا العجين، فإنه أحد الرَّبْعين (١).

وقال: إذا اشتريت بعيراً فاشتره ضخماً، فإنه إن أخطاك خيره لم يُخطئك سُوقه.

<sup>(</sup>١) شانه من الشين وهو العيب والعار.

<sup>(</sup>٢) القدح: السهم.

 <sup>(</sup>٣) تمعددوا: تاعدوا. أو هي جعنى: الخشونة وغلظ العيش تشبها بعدين عدنان.

<sup>(</sup>٤) الركب جمع ركاب: المراد ثبوا على الخيل وثباً من غير سروج.

<sup>(</sup>٥) الجفلة: الشدة واضطراب الأمر.

<sup>(</sup>٦) إملاك العجين: إجادته، والريم: الزيادة.

وسأل رجلاً عن شيء، فقال: الله أعلم. فقال عمر -رضي الله عنه -: قد شقينا إن كناً لانعلم أن الله أعلم. إذا سُيل أحدكم عن شيء لايعلمه فليقل: لا أدري.

وقال لابنة هرم بن سنان: ماوهب أبوك لزُهير؟ قالت: أعطاء مالاً وثياباً وأثاثاً أفناه الدهر . فقال عمر رضي الله عنه: لكن ما أعطاكُمُوه لا يُعنيه الدهر.

ومن كلامه: إذا لم أعلَم مالَم أراً، فلا علمت ماراًيت.

وكتب إلى معاوية: أما بعد ؛ فإني لم آلك في كتابي إلبك خيراً. إياك والاحتجاب دون الناس، وآذن للضعيف، وأذنه حتى يَنْبسط لسانه، ويجتريء قلبه، وتعهد الغريب، فإنه إذا طال حبسه وضاق إذنه ترك حقه، وضعف قلبه، وإنما أقوى (١) حقه من حيسه، واحرص على الصلح بين الناس مالم يستبن لك القضاء ، وإذا حضرك الخصصان بالبينة العادلة والأيمان القاطعة فأمض الحكم.

وقال: أشيعوا الكنى فإنها منبَّهة ...

<sup>(1)</sup> أثرى حقه: أضعقه.

 <sup>(</sup>٢) الكتى: جمع كنية، وهي الاسم المبدوء بأب أو أم -ويعدون للخاطبة بها
 تشريفاً- منبهة: مشرفة ومعلاة من النباهة.

ومر برجل من عسماله ، وهو يبني بالأجر والحسسى ، فقال: تابى الدراهم إلا أن تُخرج أعناقها . وشاطرَه مالة .

وقسال رضي الله عنه: إذا تناجَى القسومُ في دينهم دون العامَّة فهم على تأسيس ضلالةً .

ركان يقول: ليت شعري متى أشفي غيّظي؟ أحين أقلر فيقال: لو عفوت، أم حين أعجل فيقال: لو صبرت.

وبلغه اعتراض عمرو بن العاص على سعد (١) ، فكتب إليه : لئن لم تَستَقَم لأميرك لأو جهن إليك رجلاً يضع سيفه في رأسك ، فيخرجه من بين رجليك . فقال عمرو : هددني بعلي والله .

ومرَّعلى رُمَاةِ غَرَضٍ (٢)، فسمع أَحدَهم يقول لصاحبه: أَخطَيت وأَسيْت. فقَال عمر رضي الله عنه: مَهُ (٢)، فإن سوء اللحن أشدُّ من سوء الرماية،

وقال في خطبة له: إنما الدنيا أمل مُختَرم (١)، وأجل

<sup>(</sup>١) هو سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) الغرض: هلف يرمي فيه،

<sup>(</sup>٣) مه: اكفف.

<sup>(</sup>٤) مخترم: مستأصل من جذوره.

مَتَّقُصٌ، وبلاغٌ إلى دارغيسرها، وسيسرٌ إلى الموت ليس فيه تعريجٌ، فرحم الله امرُّءاً فكر في أمره، ونصح كنفسه، وراقب ربَّه، واستَقَالَ ذَنْبَه.

وقدال رضي الله عنه: بشر الجدار الغنيُّ، يأخذكُ بما لا يعطيك من نفسه، فإن أبيّت كم يُعذرك.

رقال له المغيرة: أنَّا بِخَيَّرِ ما أَبقاكَ الله، فقال: أنت بِخيرٍ ما اتَّقَيَّتَ الله . ما اتَّقَيَّتَ الله .

وكسان إذا كتب إلى أهل الكوف كشب: رأس العسرب، ورمح الله الأطول.

ولما ولمى عبدالله بن مسعود قال له: يا بن مسعود، اجلس للناس طرفي النهار، واقرأ القرآن وحدث عن السنة وصالح ما سمعت من نبيك محمد والله وإياك والقصص، والتكلف، وصلة الحديث، فإذا انقطعت بك الأمور فاقطعها، ولا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول: لا أعلم، وقل إذا علمت، وأصمت إذا جهلت، وأقلل الفتيا، فإنك لم تحط بالأمور علما، وأجب الدعوة ولاتقبل الهدية، وليست بحرام، ولكني أخاف عليك القالة. والسلام.

وخطب رضي الله عنه؛ فقال: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مقسدة للجسسم، مؤدّية إلى السقم، وعليكم بالقصد في قوتكم فهو أبعد من السرّف، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة، وإن العبد لن يهلك حتى يؤثّر شهوته على دينه.

وكتب إلى معاوية: الزم الحقّ يُتزلك الحقّ منازل أهل ِ الحقّ يوم لا يُقْضَى إلا بالحقّ.

ونظر رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني الحور العين، فقال عمر: أسأت النَّقْد، وأعظمت الخطبة.

وقال إبراهيم بن ميسرة (١) قال لي طاوس (١) : لتنكحن الله عنه - لأبي الإقدولَن لك ماقداله عنه - لأبي الزوائد (١) : ما ينعك من التزوج إلا عجز أو فجور .

وجلس رجل إلى عسر َ رضي الله عنه . فأخذ من رأمهِ شيئاً فسكت عنه . ثم صنّع به ذلك يوماً آخر ، فأخذ بيلهِ ،

<sup>(</sup>١) إيراهيم بن ميسرة الطائفي: نزيل مكة، ومن جلة التابعين.

<sup>(</sup>٢) طاوس: هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الفارس، أحد أعلام التابعين.

<sup>(</sup>٢) أبو الزوائد: أحد الصحابة.

وقال: ما أراك أخلت شيئاً. فإذا هو كذلك. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى هذا صنع بي مراراً، إذا أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئاً فَلْيُرِه. قال الحسن: نهاهم والله عن الملق.

وقال عمر وضي الله عنه على المنبر: اقرؤوا القرآن تُعْرَفُوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، إنه لن يبلغ من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ، إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليستيم ، إذا استعنيت عَقَفَ تُن ، وإن افتقر ت أكلت بالمعروف ، تقرم (١) البهيمة الأعرابية : القضم لا الخضم (٢) .

وكتب إلى عبد الله رضي الله عنه: أمّا بعد. فإنه من اتّقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكرة زاده. فعليك بتقوى الله، فإنه لاثواب لمن لانيّة له، ولامال لن لارفق له، ولاجديد كن لاخلق له (٣).

وقال رضي الله عنه: لاتصغُرناً هِمَمُكُمْ، فإني لم أر شيئاً أَقعد بالرجل من سقوط همتَّه.

<sup>(</sup>١) التقرم: الأكل القليل.

 <sup>(</sup>٢) القضم: تناول الطعام بطرف الأسنان، والحضم: بالأضراس.

<sup>(</sup>٣) الحلق: البالي القدم.

ستُل الأحنف: أي الطعام أحب إليك؟ فقال: الزبد والكماة. فقال عمر: ماهما بأحب الطعام إليه، ولكنه يحب الخصب للمسلمين.

وقال رضي الله عنه: إني لأن أرى في بيتي شيطاناً أحبُّ إلى من أن أرى فيه عجوزاً لا أعرفها .

وأتي بنائحة قد تُلتَلَتُ (١) ، فقال: أَبْعَلَهَا الله إِنَّهُ لاحرمة لها، ولاحق عندها، ولا نفع معها. إن الله عز وجل أمر بالصبر وهي تنهى عنه، ونهى عن الجزع وهي تأمر به، تريق دمعتها وتبكي شَجْو عيرها، وتُحزِن الحَيَ وتُؤذي الميت.

وفي كتاب له إلى أبي موسى: فإياك عبد الله - أن تكون عنزلة البهيمة، نزلت بواد خصب، فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتمه افي السمن وأعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته.

وقال يوماً: دَلُوني على رجل أستعمله على أمرِقد دَهَمنى، فقالوا: كيف تريده؟ قال: إذا كان في القوم وليس

<sup>(</sup>١) التلتلة: ألسوق بعنف.

أميرَهم كان كأنه أميرُهم، وإذا كان أميرهم كان كأنَّهُ رجلٌ منهم. فقالوا: مانعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي (١). فقال: صدقتُم. هو لَها.

وَذُكِرَ لَه غلامٌ حافظٌ من أهل الحيرة، وقالوا: لو اتَّخذته كاتباً. قال: لقد اتخذت إذاً بِطانةٌ من دونِ المؤمنين.

ولما أتي بتاج كسرى وسواره جعل يقلبهما بعود في يده ويقول: والله إن الذي أدَّى هذا لأمين . فقال رجل : يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله، يؤدُّون إليك ما أدبت إلى الله، فإذا رتعت رتعوا.

ويعُث إليه بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوب، فصعد المنبر وعليه حلة -والحلة ثوبان-، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان : لانسمع . قال : ولم يا أبا عبد الله؟ قال : لأنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة . فقال : لاتعجل عليا أبا عبد الله بن يا قبد الله ؛ فلم يجبه أحد . فقال : يا عبد الله بن عمر ؛ فقال : لبيّك يا أمير المؤمنين . فقال : نَشَدَتُك الله . الثوب عمر ؛ فقال : لبيّك يا أمير المؤمنين . فقال : نَشَدَتُك الله . الثوب عمر ؛ فقال : لبيّك يا أمير المؤمنين . فقال : نَشَدَتُك الله . الثوب

<sup>(</sup>١) هو أحد الصحابة وقيل التابعين، استعمله عمر على البحرين.

الذي اتَّزرتُ به أهو ثوبك؟ قال: اللهمَّ نعمُ. فقال سلمان: أما الآن فقُلُ نسمعُ.

وحضر بابَ عمر ورضي الله عنه جماعة : سهيل بن عمرو، وعيينة بن حصين، والأقرع بن حابس، فخرج الآذن فقال: أين صهيب (١) أين عمار؟ أين سلمان؟ فتمعرت (٢) وجوه القوم. فقال سهيل: لم تتمعر وجوه كم؟ دعوا ودعينا، فأسرَعوا وأبطأنا، ولئن حسد تُموهم على باب عمر، لما أعدالله لهم في الآخرة أكثر.

ورُوي أَنَّ عمر .. رضي الله عنه . كان يأخذ بيده اليمنى من الفرس أَذنه اليسرى ثم يجمع جَراميزه (٢) ويثب فكأنما خُلق على ظُهْر فرسه ،

كان أبو رافع صائغاً، فنظر إليه عمر وهو يقرأ ويصوغ، فقال: ياأبا رافع، أنت خير مني، تُؤدِّي حقَّ الله وحق مواليك.

<sup>(</sup>١) صهيب بن سنان الرومي: عربي الأصل، أسره الروم صغيراً.

<sup>(</sup>٢) تمعرت: تغيرت من الغيظ.

<sup>(</sup>٣) الجراميز: قيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: هي جملة البدن. ٢٠٥ من كتاب نثر الدر س ١ - م ١٥ من كتاب نثر الدر س ١ - م ١٥

مرَّ عمرُ -رضي الله عنه -بشابُّ فاستسقاه، فخاص (١) له عسلاً، فلم يشربه، وقال: إني سمعت الله تعالى يقول: ﴿ أَذُهَبَتُمُ طَبَّبُتُكُمُ في حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا﴾. فقال الفتى: إنها والله ليستُ لك. اقرأ ماقبلها ﴿ ويوم يُعُرض اللهِ ين كفروا على النَّارِ ﴾ (١) . أفنحن منهم؟ فشربها وقال: كلَّ الناسِ أَفقهُ من عمر،

وقال رضي الله عنه: لا يبلغني أن امرأة تجاوزت بصداقها صداق النبي عليه السلام إلا ارتج عت منها. فقامت امرأة فقامت امرأة فقالت: ماجعل الله ذلك لك يا ابن الخطاب، إن الله تعالى يقول: ﴿ وَ اتَيْتُمْ إِحدَ هُنَ قَنْطَاراً فَلا تَاخَدُوا مِنْهُ شَيْمًا أَتَاخَدُونَهُ بِهُتَاناً وَإِلْما مُبِيناً ﴾ (") فقال عمر رضي الله عنه: لا تعجبوا من إمام أخطأ أن وامرأة أصابت، ناضكت إمامكم فنضكته (").

وقال رضي الله عنه : أَحَبُكُمْ إِلِينَا أَحَسَنُكُمْ اسماً، فإذا رأيناكُمْ فأجْمَلُكُمْ مَنْظراً، فإذا اختبرُناكُمْ فأحْسَنُكُمْ مَخْبَراً .

<sup>(</sup>١) خاص: خلط.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النماء: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) نضلته: غلبته في النضال.

وقال رضي الله عنه: الدِّينُ ميسمُ الكرامِ.

وقدال ابن عسباس: لما أسلم عدمر رضي الله عنه قدال المشركون: انتصف القوم مناً.

قيل: أهدى رجل إلى عمر سرضي الله عنه سجزُوراً "، ثم خاصم إليه بعد ذلك في خُصومة ، فجعل يقول: افصلها ياأمير المؤمنين كفصل رجل الجزور ، فأغتاظ عمر رضي الله عنه ، وقال: يامعشر المسلمين ؛ إياكم والهدايا فإن هذا أهدى إلي منذ أيام رجل جزور ، فو الله مازال يُرددها حتى خفت أن أحكم بخلاف الحكم .

ولما حُصِرِ أبو عبيدة كتب إليه عمر رضي الله عنه: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله بعدها فرجاً، إنه لن يغلب عُسُرٌ يُسُريَن، إنه يقسسول : ﴿اصبرُوا وصابرُوا ورَابِطُوا واَتَّقُوا الله لعلكم تَقُلحُون ﴾ (٢).

وقال: ثلاث يُثبَّنَ لَكَ الودَّفي صدر أخيكَ: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه.

<sup>(</sup>١) الجزور: الجمل المنبوح أو الناقة المنبوحة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٢٠٠.

وقال رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيتَهُ العرب الأبيات يقُدِّمُها الرجلُ أَمَامَ حاجتهِ، يستعطفُ بها الكَرِيمَ، ويستنزلُ بها اللئيم (١).

وقدم معاوية عليه وهو أبض الناس، فضرب عمر - رضي الله عنه - بيده على عضله، فأقلَع عن مثل الشرّاب في لونه أو مسئل الشرّاك (٢). فسقسال: إن هذا والله لتشاغلك بالحمّامات، وذور الحاجات تقطع أنفسهم حسرات عليك.

وقال لربيع بن زياد الحارثي: ياربيع؛ إنا لو نشاء ملانا هذه الرسطان من صلائق وسبائك وصناب (٢) ولكني رأيت الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم، فقال : ﴿ أَذْهَبَتُم طيبتَكُم في حَبّاتِكُم الدُنْيا ﴾ (١)

وقال: علموا أولادكم العوم والرِّماية، ومرُّوهم فليُّبُوا

<sup>(</sup>١) يستنزل: يطلب منه التُّزُّل، والأبيات هنا: الشعر.

<sup>(</sup>٢) أقلع: انجلى، والشراك: السيور للنعل.

 <sup>(</sup>٣) الصلات : الرقاق، والسبائك : ماسبكِ من الدقيق فـأخـذ خـالصـه،
 والصناب : الخردل بالزبيب.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: ٢٠.

على الخيلِ وثباً، ورَوَّوهم ما جَمَّل من الشعرِ، وخيرٌ خَلُقُ المرأةِ المِغزل.

وقال: لوكان الصبر والشكر بعيرين ماباليت أيهما أركب.

وقال رضي الله عنه: لا تزالون أصحاءً مانزعتم ونزوتم. نزعتم في القسيِّ، ونزوتم على ظهور الخيل.

وقال رضي الله عنه : ليس قوم أكْيَس من أولاد السراري؛ لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم.

وقال رضي الله عنه: من يُنسَ من شيء استغنى عنه.

ونظر إلى رجل مُظْهر للنسك متصاوت، فخفقه باللرَّةُ وقال: لا تُمت علينا ديتنا أماتك الله.

وقى الرضي الله عنه لأبي مريم السلولي (١) والله لا أحبك حتى نحب الأرض الدم. قال: أفتمنعني حقاً ؟ قال: لا. قال فلا بأس . إنما بأسف على الحب النساء .

وروي أن أعرابياً أتاه فقال: إني أصبَّت طبياً وأنا مُحرِم،

 <sup>(</sup>١) الصحيح أنه أبو مريم الحنفي لأنه قتل أخاه زيد بن الخطاب في وقعة اليمامة.
 ... ٢٢٩...

فالتفت عمر - رضى الله عنه - إلى عبد الرحمن بن عوف، وقال: قلّ، قال عبد الرحمن: يُهدّي شاة، قال عمر - رضي الله عنه -: اهد شاة، فقال الأعرابي: والله مادرى أمير المؤمنين مافيها حتى استفتى غيره، وما أظنّني إلا سأنّحر ناقتي، فخفقه عمر بالدّرة وقال: أتقتل في الحرّم وتَغْمَص (١) في الفتيا؟ إن الله عز وجل يقول (يَحكُم به ذوا عدل منّكم (١). فأنا عمر بن الحطّاب، وهذا عبد الرحمن بن عوف.

ومن كـــلامــه رضي الله عنه: قـــد إِلنَّا (") وإيلَ عَلَيْنا، أي مسُننَا وساسنَا غَيَرْنَا.

وقال له عبد الله ابنه -رضي الله عنهما-: لم فضَّلت أسامة علَي ، وأنا وهو سيّان؟ فقال: كان أبوه أحب إلى رسول الله عنك ، وكان هو آحب إلى رسول الله منك .

وَأَثْنِيَ عَلِيهِ وَهُو جَرِيحٍ، فَقَالَ: المَعْرُورُ مِنْ غُرَّرَتُمُوهِ، لَوْ أَنْ لَي مَا فِي الأرض جَمِيعاً لافْتَدَيتُ بِهِ مِنْ هُولِ الْمُطَلِّعُ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تغمص: تحتقر.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٩٠، والآية عن الصيد في الحرم.

<sup>(</sup>٣) إلنا: من الإيالة وهي السياسة.

<sup>(</sup>٤) المطلع: مكان الاطلاع.

وقدال: تعلّموا اللحن والسُّن ، والفراتض كما تُعَلّمون القرآن .

ورُوي أنه كسان يَحْمِلُ الدقيقَ على ظهــره، فــقـــال له بعضهُم: دعني أحمله عنك، فقال: ومن يحمل عني ذنوبي؟ وقال: لساني سبّع، فإذا أرسكته أكلني.

وقال رضي الله عنه: من المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة. وقال: لئن بقيت الأسواين الناس، حتى يأتي الرجل حقّه في صفّته (۱) لم يعرق فيه جينه.

وقيل له: إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد، فقال: ومساعلَى نسساء بني المغسسرة أن يَسفُكُن مِن دموعهِن على أبي سليمان، مالم يكن نَقع (٢٠) ولا لَقُلْقَة (٤٠).

وقال: أعَضَلَ<sup>(٥)</sup> بي أهل الكوفة، مايرضُونُ بأمير، ولا يرضاهم أمير.

<sup>(</sup>١) اللحن: اللغة والتحو،

<sup>(</sup>٢) الصفن: خريطة الراعي. والمعنى: يأتي الرجل حقه إلى حيث يوجد.

<sup>(</sup>٣) النقع: الغبار، والمراد: وضع التراب على الرؤوس، وتلطيخ الوجوه والثياب به.

<sup>(</sup>٤) اللقلقة: رفع الصوت بالعويل.

<sup>(</sup>٥) أعضل بي أهل الكوفة: ضاقت على الحيل فيهم وصعب علي مداراتهم. -- ٢٣١-

وقال رضي الله عنه: فرقوا عن المنية، واجعلوا الرأس رأسين (١) ولا تُكُثُّ وابسدار معجرزة (١) وأصلحوا مشاويكم، وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، واخشوشنوا اوتَمَعْلُدُوا (١).

وكتب رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: إنه بلغني أنك دخلت حماً ما بالشام، وأن من بها من الأعاجم أعدوا لك دلوكاً عجن بخمر، وإني أظنكم - آل المغيرة - ذَرْءَ النار(1).

وقال رضي الله عنه: ورع اللص ولا تراعه (٥).

قال ابن المسيب: وضع عمر للناس كلمات حكماً كلّها، وهي:

«ماعاقبت من عصى الله فيك عِثلِ أَن تُطيع الله فيه». «ضع أمر آخيك على أحسنه، حتى يجيئك ما يَغْلَبِكَ منه».

<sup>(1)</sup> المعنى: اشتروا بشمن الواحد من الحيوان اثنين، فإذا أصاب المرت أحدهما بقي الآخر.

<sup>(</sup>٢) ألث: أقام، ودار معجزة: دار تعجزون فيها عن طلب الرزق.

<sup>(</sup>٣) تعددوا: التمعدد الصلابة والخشونة.

<sup>(</sup>٤) ذرأ: خلق، وذرء النار: مخلوقون لها.

<sup>(</sup>٥) والمعنى: ادفعه واكففه و لا تنتظره.

«لاتظانً بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تَجِدُ لها في الخير محملاً».

المن كتم سرة كانت الخيرة بيده .

ومن عرض نفسه للتُّهمة فلا يلومن من أساء الظنَّ به».

العليك بإخوان الصدق تعِشْ في أكنافهِم، فإنهم زينة في الرخاء، وعُدَّةٌ في البلاء». ﴿

«لاتُهَاونوا بالحلف فيُهينكم الله».

«لاتسأل فيمالم يكن، فإن فيما قد كان شُغَالاً عمالم ن».

«عليك بالصدق وإن قَتَلَك الصدق أ.

«احذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله».

«استشر في أمرك الذين يَخْشُونَ الله، فإنما يقول: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادهِ العُلَمَاءُ ﴾ (١)

«آخِ الإخوانَ على التقويَّ).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٢٨.

«كفى بك عيباً أن يبدو لك من أخيك ما يخفى عليك من نفسك، أو تؤذي جلبسك فيما لا يعنيك، أو تعبب شيئاً وتأتي علمه أو .

وكتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه لم يُقُم أُمر الله في الناس إلا حصيف العقدة (١) بعيد الغرق (١) لا يُحنَقُ في الحق على جرق (١) ، ولا يطلع منه الناس على عوزة ، ولا تأخذه في الله لومة لائم .

وقال: مَن أُسرع إلى الهجرة أُسرعَ به العطاءُ، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومَنَّ رجلٌ إلا مُناخ راحلته.

وقال له أبو عبيدة حين نزل عن ناقته، وخلع خنفيه عن وخاص المخاصة (؟)

مايسرتْنِي أَنَّ أَهِلَ البلدِ اسْتَشْرَفُوكُ (٥)؛ أي رأوك. فقال له

<sup>(</sup>١) المراد: محكم للأمور.

<sup>(</sup>٢) الغرة: الففلة.

 <sup>(</sup>٣) أي لا يكظم الحقد والدغل وينطوي عليه، أصلها الجرة: ما يخرجه البعير من جونه ويمضغه، ويحنق البعير: تلتصق ببطنه.

<sup>(</sup>٤) المخاضة في الشام.

<sup>(</sup>٥) استشرفوك: اطلعوا عليك.

عمر رضي الله عنه: لو غيرك يقول هذا لجعلتُهُ نَكَالاً، إِنَّا كَنَّا أَذَلَّ قُوم، فأعزنا الله به إذْلُنّا. قوم، فأعزنا الله به إذْلُنّا.

وخطب رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم النه يُوخَذ الرجل المسلم البريء عند الله ، فيلمر (الكما يلمر) المجزور، ويقال: عاص المجزور، ويشاط (الله علم علم المجزور، ويقال: عاص وليس بعاص فقال علي عليه السلام: كيف ذاك؟ ولما تشتد البلية ، وتظهر الحمية وتُسب النوية وتدقهم الفتن دق الرحا ثفالها (الله علم المحسلة علم النوية وتدقهم الفتن دق الرحا

وقدال عدمسر رضي الله عنه: لاتفطروا حستى تروا الليل يُغْسِق على الظراب<sup>(1)</sup>.

وأوصى الخليفة بعده فقال:

أوصيك بتقوى الله وحمد الأسريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراً أن تعرف لهم سابقتهم،

<sup>(</sup>١) يدسر: يدفع ويكب للقتل، كما يفعل بالجزور عند النحر.

<sup>(</sup>٢) يشاط: يقطع، والأصل يشوى. والجزود الناقة أو الشاة المعلة للنبع.

<sup>(</sup>٣) النفال: جلدة تحت الرحاء

<sup>(</sup>٤) يغسق: يظلم، والظراب؛ ماكان دون الجبل،

وأوصيك بالأنصار خيراً؛ فاقبل من مُحسنهم، وتَجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار خيراً، فإنهم رده العدو، وجباة الفيء، لا تَحمِل منهم إلا عن فَضَل منهم.

وأوصيك بأهل البادية خيراً؛ فإنهم أصل العرب، ومادّة الإسلام، أن تأخذ من حواشي (١) أموالهم فتردّ على فقراً ثهم.

وأوصيك بأهل الذمة خيراً أن تقاتل من ورائهم، ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدَّوا ماعليهم للمؤمنين طوعاً، أو عن يدوهم صاغرون.

وأوصيك بتقوى الله، والحذر منه، ومخافة مقته أن على ربية وأوصيك أن تخيشى الله في النامن، ولا تخشى الناس في الله.

وأوصيك بالعدل في الرعية، والتقريخ لحوائجهم وثغورهم، ولا تُؤثر غنيَّهم على فقيرهم، فإن في ذلك بإذن الله سلامة لقلبك، وحطاً لوزرك، وخيراً في عاقبة أمرك، حتى تفضي في ذلك إلى من يعرف سريرتك، ويحول بينك وبين قلبك.

 <sup>(</sup>١) حواشي جمع: حاشية، وهي الطرف والجانب. والمرادهنا بالحواشي:
 صغار الإبل.

وآمرك أن تشتد في أمر الله ، وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس ويعيدهم ، ثم لا تأخلك في أحد الرافة ، حتى تنسهك منه مثل جره . واجعل الناس عندك سواء ، لا تبالي على من وجب الحق ، ولا تأخلك في الله لومة لا ثم ، وإياك والا ثرة والمحاباة في ما ولاك الله مما أفاء على المؤمنين ، فتجور وتظلم ، وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعّه الله عليك .

وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة، فإن اقترفت للنياك عدلاً وعفّة عسا بسط لك اقترفت به إيماناً ورضواناً، وإن غلبك فيه الهوى اقترفت به غضب الله. وأوصيك ألا ترخص كنفسك ولا لغيرها في ظلم أهل الذّمة.

وقد أوصيتك، وخصصتك ونصحتك، فابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة، واخترت من دلالتك ما كنت دالاً عليه نفسي وولدي؛ فإن عملت بالذي وعظتك، وانتهيت إلى الذي أمر تك أخذت منه نصيباً وافراً وحظاً وافياً؛ وإن لم تقبل ذلك، ولم يهمك، ولم تترك معاظم الأمور عند الذي يرضى به الله عنك يكن ذلك بك انتقاصاً، ورأيك فيه مدخولاً؛ لأن الأهواء مشتركة، ورأس الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة، وقد أضل مشتركة، ورأس الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة، وقد أضل

القرون السالفة قبلك، فأوردهم النَّار وبِشَ الورد المورود، ولبئس الثمن أن يكون حظ امريء موالاة لعدو الله، الداعي إلى معاصيه.

ثم اركب الحق، وخض إليه الغمرات ، وكن واعظاً لنفسك، وأناشك الله إلا تركمت على جماعة المسلمين، وأجلت كبيرهم، ورحمت صغيرهم، ووقرت عالمهم، ولا تضربهم في ذلوا، ولا تستأثر عليهم بالفيء فتخضيهم، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم، ولا تجمرهم ولا تجمرهم ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، ولا تُعلق بابك دونهم، فيأكل قويهم ضعيفهم.

هذه وصيتَّتي إليك، وأنسهدالله عليك، وأقراً عَلَيكَ السلام.



<sup>(</sup>١) الغمرات: الشدائد.

<sup>(</sup>٢) التجمير: تركهم في ثغور العدو.

# الباب الثالث

# من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه

لًا نَقِمَ الناسُ عليه قام رضي الله عنه يتوكأ على مروان، وهو يقول: لكل أمة آفة ، ولكل نعمة عاهة ، وإن آفة هذه الأمة ، وعاهة مذه النعمة عيَّابون طعّانون ، يظهرون لكم ماتُحبون ، ويُسرون ما تكرهون ، طغام (۱) مثل النعام ، يتبعون أول ناعق . لقد نقموا عليَّ ما نقَمُوه على عمر ، ولكنه قمعهم و وقَمهم (۱) . والله إني لأقرب ناصراً ، وأعزُّ نفراً ، فمالي لا أفعل في الفضلِ ما أشاء؟

ورُوي أنه رضي الله عنه قال يوماً على المنبر: والله ما تَغَنَّيتُ ولا تمنَّيتُ ولا تمنَّيت (٢) ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما تركتُ ذلك تأثَّما، ولكن تركته تكرُّماً.

اشتكى على "عليه السلام فعاده عثمان رضي الله عنه فقال: أراك أصبحت تقيلاً. قال: أجل. قال: والله ما أدري

<sup>(</sup>١) الطغام: السقلة من الناس.

<sup>(</sup>۲) وقمه: رده وقهره،

<sup>(</sup>٣) تمنيت: كلبت،

أموتك أحب إلي أم حيماتك؟ إني لأحب حيماتك، وأكره أن أعيش بعد موتك، فلو شئت جعلت لنا من نفسك مخرجاً، إما صديقاً مسالاً، أو عدواً معالناً، فإنك كما قال أخو زياد:

لقد جَرَرُتَ لنا حَبَلَ الشَّموسِ فلا يأساً مُبِيناً أرى مِنْكُم ولا طَمعاً (١)

فقال له علي - عليه السلام -: مالك عندي ما تخاف، وما جوابك إلاما تكره.

قُلُمُ إلى عثمان – رضي الله عنه - غلامٌ في جناية ، فقالَ: انظروا هل اخضر ً إزاره؟ (٢)

قال سعيد بن المسيّب (٢): بلغ عشمان َ رضي الله عنه أن قرماً على فاحشة ، فأتاهم وقد تفرقوا ، فحمد الله وأعنق رقبة .

روى الزَّهْرِيُّ قال: اشتكى عَثْمانُ ـُرضي الله عنه ـ فَلَخَلَ عليه على عائداً فقال عثمان ُلمَّا رآهُ:

وعائدة تعود بغير نُصُح مَ تُودُلُو اَنَّ ذَا دَنَفَ بِمَوتُ الْ

<sup>(</sup>١) الشموس: الفرس يمنع راكبه .

<sup>(</sup>٢) الإزار: هنا كناية عمائحته وهو العانة، وذلك لكي يعرف هل بلغ مبلغ النباب؟ (٣) سعيد بن الحديث : أحد الفقهاء السبعة في المدينة، جمع بين الحديث والفقه، لم يبايع عبد الملك ابن مروان. توفي سنة نيف وستين على اختلاف في الأقوال. (٤) الدنف: المرض الشديد.

قيل: لما صَعِدَ عثمانُ المنبر أرتجَ عليه (١) نقال: إنَّ أَبَا بكر وعمرَ كانا يُعِدَّان لِهِذَا المقام مقالاً؛ وأنتم إلى إمامِ عادل أحوجُ منكم إلى إمام خطيب.

وكتب إلى على رضي الله عنهما حين أحيط به: أمَّا بَعْدُ؟ فإنّه قد بَلَغَ السيل الزّبي (٢)، وجاوز الحزام الطبيين (٢)، وتجاوز الأمر قَدْرَه، وطمع في من لا يدفع عن نفسه:

فإن كنتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرِ آكُلِّ وَإِلَّا فَأَدْرِ كُنِّي وَكَمَّا أُمَّزَقِ (''

وقال عشمان رضي الله عنه: إنّ الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن<sup>(ه)</sup>.

وكان عشمان إذا نظر إلى قبر بكى، فقيل له في ذلك. فقال: هو أول منازل الآخرة، وآخر منازل اللنبا، فمن شكدً عليه فما بَعْدَه أَشدُّ، ومَن هُوَّن عليه فما بَعْدَه أهون.

<sup>(</sup>١) أرتج عليه: لم يستطع الكلام.

 <sup>(</sup>٢) الزبي: جمع زبية وهي التلال العالية. أو مصيدة الأسد ولا تتخذ إلا في قلة أو رابية أو هضية.

<sup>(</sup>٣) ألطبيان: حلمتا الضرع. والكلام كناية عن اشتداد الأمر وتفاقمه.

<sup>(</sup>٤) البيت للممزق العبدي، وقد كان صيباً في تلقيه بهذا اللقب، وهو شاعر جاهلي.

<sup>(</sup>٥) يزع: يكف ويمنع.

وكان يقول: ما رأيت منظراً إلا والقبر أنْظُعُ مِنْهُ.

وقال رضي الله عنه: بلغني أن ناساً منكم يخرُجون الى سوادهم، إماً في تجارة، وأما في جباية، وإما في حشر (١)، فيقضرون الصلاة، فلا يضعلوا، فإنما يقضر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدور .

وعرض به إنسان فقال: إنّي لم أفر يوم عينين (٢) فقال عنمان: فلم تعيرني بذنب قد عفا الله عنه ؟

وقال: قداختبات عندالله خصالاً، إني لرابع الإسلام، وزرجني رسول الله على ابنته ثم ابنته أن وبايعته بيلي هذه اليمنى فما مسست بها ذكري، وما تغنيت، ولا تنبت ولا شربت خمراً في الجاهلية والإسلام.

وقال: كل شيء يُحب ولده حتى الحبارى (٥٠).



<sup>(</sup>١) الحشر: الجهاد.

<sup>(</sup>٢) عينين: جيل بأحد.

<sup>(</sup>٣) اختبأت: ادخرت وخبأت.

<sup>(</sup>٤) ابنتا الرسول المشار إلميهما: رقية، وأم كلثوم.

<sup>(</sup>٥) طائر يضرب به المثل في الحمق.

# الباب الرابع

# كلام الصحابة عبد الله بن مسعود (١)

خطبة له: أصدق الحديث كتاب الله، وأوثن العرى كلمة التقوى، خير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد التقوى، خير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد الله مسر الأمور محدثاتها، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، خير الغنى غنى النفس، خير ما ألقي في القلب اليقين، الخمر جماع الآثام، النساء حيالة (٢) الشيطان، الشباب شعبة من الجنون، حب الكفاية مفتاح المعجزة، من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبر آلام، ولا يذكر الله إلا هم شراً، أعظم الحطايا الحماعة إلا دبر آلام، سباب المؤمن فسق، قتاله كفر، أكل لحمه اللسان الكذوب. سباب المؤمن فسق، قتاله كفر، أكل لحمه

 <sup>(</sup>١) عيد الله بن مسعود الهللي: سادس من أسلم، وأول من جهر بالقرآن في
 مكة، شهد الهجرتين وبدراً، سيره عمر إلى الكوفة إماماً للمسلمين، وأمره عليها
 عثمان، ثم عزله، مات سنة ٣٣هـ.

<sup>(</sup>٢) الحيالة: ما يصادبه من أي شيء كان.

<sup>(</sup>٣) ديراً: معرضاً عن الجماعة مستلبراً لها.

معصية ، من يتآل المعلى الله يكذبه ، ومن يغفر يعفر الله مكتوب في ديوان المحسنين : من عفا على عنه .

ومن كلامه رضي الله عنه: حدَّث الناس ماحدّ جُوك (٢) بأسماعهم، ورموك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة (٢) فأممك.

وكانت له ثلاث خصال: أولها السرار ، وهو سرار (١) رسول الله على قال له: إذنك على أن تسمع سوادي (٥). وكان معه سواك رسول الله ، أو عصاه .

وقيل له في مرضه: لو نظر اليك الطبيبُ. فقال: الطبيبُ أَمْرُضني. وقال: ما الدخسانُ على النار بأدلَّ من الصاحب على الصاحب.

<sup>(</sup>١) يتألُّ على الله: يحلف على الله، متحكماً عليه، فيقول: هذا له الجنة وهذا له النار.

<sup>(</sup>٢) حدجه ببصره: أحد إليه النظر. والمراد: ماداموا نشيطين مقبلين على كلامك.

<sup>(</sup>٣) الفترة والفتور : الضعف.

<sup>(</sup>٤) ما يسار به أصحابه.

<sup>(</sup>٥) السواد: السرار.

قال بعضهم: أسكتني كلمة عبدالله بن مسعود عشرين سنة حيث يقول: مَن كان كلامه لايوافق فعله، فإنما يوبِّخ أنفسه .

وقال: الدنيا كلُّها غمومٌ، فما كان منها من سرور فهو ربح.

ودخل عليه عثمان ـ رضي الله عنهما ـ في مرضه، فقال: ماتشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فَمَا تشتهي؟ قال: رحمة ربِّي.

وقال: القلوب تملُّ كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة ـ

وقال: كونوا ينابيع العلم مصابيع الليل، جُلُدُ القلوب، خَلَقَـانُ (١) الثَيَّاب، أحـلام (٢) البيـوت، تَخْفُـون في الأرض، وتُعُرُفون في السماء.

وقال: جَرِّدُوا<sup>(٣)</sup> القرآن ليربو فيه صغيركم، ولاينأى عنه كبيركم؛ فإن الشيطان يخرج من البيت تقرأ فيه سورة البَقرة. وقال: إن التمائم والرَّقي والتَّوَلَة <sup>(٤)</sup> من الشَّرِكِ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الخلقان: جمع خلق وهر الثوب البالي.

 <sup>(</sup>٢) أحلاس البيوت: الملازمون لها. والحلس في الأصل الكساء الذي يلي ظهر البعير تحث القتب.

<sup>(</sup>٣) جردوا القرآن: لا تقرنوا به شيئاً من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) التولة: ما تفعله المرأة من سحر لتحبب زوجها فيها-

### سلمان الفيارسي

قال له عسمر رضي الله عنه لما دون التواوين: مع من من من من من الذين لايريدون علواً في الأرض.

قالوا: أضاف (١) سلمان الفارسي رجلاً فقدم إليه كسراً وملحاً، فقال: أمامن جبن فرهن سلمان ركوته واشترى له خبزاً وجبناً، فلما أكل وشبع قال: رضيت بما قسم الله لي. فقال سلمان: لو رضيت بما قسم الله لم تُرهن الركوة (١).

وكان سلمان يتعسوذ بالله من الشيطان والسلطان والعلج (٢) إذا استعرب.

وقال: القصد والدوام وأنت السابق الجواد.

اشترى رجل بالمدائن شيئاً، فمر سلمان وهو أمير بها فلم يعرفه، فقال: احمل هذا معي يا علج. فحمله، فكان من يتلقاه يقول: ادفعه إلي أيها الأمير، والرجل يعتذر، وهو يقول: لا والله ما يحمله إلا العلج، حتى بلغ منزله.

<sup>(</sup>١) أضاف الرجل: أنزله عنده، وضافه نزل به .

<sup>(</sup>٢) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) الملبع: الرجل من كفار المجم وغيرهم.

ورُوي أَنّه أَخذ من بين يَدَي النبي اللهِ عَرةً من تمر الصدقة فوضعها في فيه فانْتزَعها عليه السلام من فمه. وقال: إنّما يحلُّ لك من هذا ما يَحلُّ لنا.

وقال: الناسُ أربعةً: أسدٌ، وذئبٌ، وثعلبٌ، وضأنٌ، فأما الأسدُ فالملوكُ يفرسون (١) ويأكلون، وأما الذئبُ فالتجارُ، وأما الثعلبُ فالقراءُ المخادعون؛ وأما الضأنُ فالمؤمن ينهشه مَنْ رآه.

#### \* \* \*

### أبو ذر الغضار*ي*<sup>(۲)</sup>

لما بنى معاوية خضراء دمشق أدخلها أبا ذر رحمة الله، فقال له: كيف ترى ما ها هنا؟ قال: إن كنت بَنْيَتُهَا من مال الله فأنت من الخائنين، وإن كنت بَنْيَتها مِنْ ماللِكُ فأنت من الحسائنين، وإن كنت بَنْيَتها مِنْ ماللِكُ فأنت من الحسائنين،

<sup>(</sup>١) يفرسون: يفترسون.

 <sup>(</sup>٢) أبو ذر: هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة، أسلم على يدي الرسول،
 وصحبه في غزواته، نفاه عثمان إلى الزبدة فمات بها.

وقال: كان الناس ورَقالًا شوك فيه، فَصَارُوا شَوَكاً لا ورق فيه،

وقال: يخضَمُون ونقضَمُ (١)، والموعدُ الله .

وقال: إن لكَ في مالكَ شريكيَّن: الحَدَثَان (٢) والوارث، فإن قدرت ألا تكونَ أخسَّ الشركاءِ حَظَّاً فافعلْ.

ولما أمر عثمان بتسييره إلى الربدة (") قال له: إني سائر إلى ربدتك، فإذ بعثني ربي حكم بيني وبدتك، فإذا بعثني ربي حكم بيني وبينك. قال: إذا أحبك أبين على وتسعى. قال أبوذر: إن كنت أنت الحاكم فاحج بني "، إن الحكم يومئذ لا يقبل الرشوة، ولا بينه وبين أحد قرابة".

نظر عشمان إلى عير مقبلة، فقال لأبي ذر: ما كنت تحب أن تكون مله العير؟ قال: رجالاً مثل عُمر .

 <sup>(</sup>١) يقتضم: يأكل بطرف أسنانه، ويختضم: يأكل بجميع أضراسه، المراد: يجمعون الدنيا ونزهد فيها.

<sup>(</sup>٢) الحدثان: الليل والنهار، ويريد: نوائب الدهر،

<sup>(</sup>٣) الربلة: قرية على بعد ثلاثة أميال من المدينة في طريق الحجاز.

<sup>(</sup>٤) احججني من حجه أي غلبه في الحجة.

وقيل له: أتحبُّ أن تحشر في مسلاخ (١) أبي بكر؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: لأني على ثقة من نفسي وشكَّ من غيري،

#### \* \* \*

## المغيرة بن شعبة (٢)

ذكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : كَانَ أَفْضَلَ مِن أَن يَخدَع، وما رآيت مُخاطِباً لهُ قط. من أن يَخدَع، وأعقل من أن يُخدَع، وما رآيت مُخاطِباً لهُ قط. إلا رحمته كاثناً مَن كان.

وقال : من أخَّر حاجة الرجل فقد ضمنها .

وقبال له عدر رضي الله عنه: منا أَذْرِي كَيْفَ أَعَامِلُ أَهْلَ اللهُ عنه: منا أَذْرِي كَيْفَ أَعَامِلُ أَهْلَ الكوفة ؟ إِنْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِم مؤمناً ضعَفُوه، وإِنْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِم

<sup>(</sup>١) المسلاخ؛ الإهاب والجلد. كناية عن طريقته.

 <sup>(</sup>٢) المغيرة بن شعبة: أحد دهاة العرب، أسلم وشهد فتوح الشام والعراق، ولاه
 عمر البصرة ثم الكوفة، بايع معاوية بعد التحكيم: توفي سنة ٤٩هـ.

قوياً فَجَرُوه (١). فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين، الضعيف إيمانه لهُ وعَلَيْكَ ضَعْفُه، والفاجر قوته لك وعليه فجرره، فوالاه الكوفة.

وقيل له: إن بواً بك يأذن لأصحابه قبل أصحابك. فقال: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور، والجمل الصوول، فكيف بالرجل الكريم.

#### \* \* \*

### عمرو بن العاص

قال: ثلاث لا أملُهن: جليسي ما فهمَ عنّي، وثوبي ما سَترني، ودابتي ما حملت رَحْلي.

وقال لعبد الله بن عباس يوم صفين: إن هذا الأمر الذي نحن وأنتُم فيه ليس بأول أمر قادة البلاء، وقد بلَغ الأمر بنا ويكم ما ترى. وما أبقت لنا هذه الحرب حياة ولا صبراً، ولسنا نقول : ليتها لم تكن فانظر فيما

<sup>(</sup>١) ضعفوه: نسبوا إليه الضعف، وفجروه: نسبوا إليه الفجور.

بَقِي بعينَ ما مضَى، فبإنكَ رأسُ هَذَا الأَمْرِ بعدَ عليَّ، وإنما هوَ أَمَير مطاعٌ، ومأمورٌ مطيعٌ، ومُشاورٌ مأمونٌ، وأنت هو.

وقال لابنه وقد وكي ولايةً: انظر حاجبك فإنه لحمك و ودمك، فلقد رأينًا بصفيًّن وقد أشرَّعَ قومٌّ رماحهم في وجُوهنا، ما لنا ذنبٌ إليهم إلا الحجاب.

وقال: ما وضعت ُسرِّي عند أحد قط فأفشاه ُفلُمتُه، لأني آحقُّ باللوم أنْ كنتُ أضيق صدراً منه .

وكان بين طلحة بن عبيد الله والزبير مدارأة في واد بالمدينة ، فقالا : نجعل بيننا عمرو بن العاص ، فأتياه فقال لهما : أنتما في فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان ، وقد سمعتما من رسول الله مثل ما سمعت ، وحضرتما من قوله مثل الذي حضرت ، فيمن اقتطع شبراً من أرض أخيه بغير حق أنّه يطوقه من سبع أرضين . والحكم احوج إلى العلل من المحكوم عليه ، وذلك لأن الحكم إذا جار رزي في دينه ، والمحكوم عليه إذا جير عليه رزئ عرض اللنيا . إن شئتما فأدليا بحجتكما ، وإن شئتما فأدليا بحجتكما ،

<sup>(</sup>١) المدارأة: المنازعة والمخاصمة.

وقال: ليس العاقلُ الذي يعرف الخيرَ مِنَ الشر، ولكنه الذي يعرفُ خير الشَّرِينَ.

قال المدائني: جعل لرجل جعل أن يسأل عمروبن العاص وهو على المنبر، قال له: العاص وهو على المنبر عن أمه، فلما قام على المنبر، قال له: ياعمرو، من أمك؟ قال: سلمى بنت خزية، تلقب بالنابغة، من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة (۱)، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان (۱)، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان (۱)، ثم صارت بلعاص بن واتل (۱) فولدت فأنجبت ؛ اذهب فخذ جعملك الذي جعمل لك.

وقال لبنيه: اطلبُوا العلم، فإن استَغْنَيْتُمْ كان جَمَالاً، وإن افتَقَرَّتُمْ كان مالاً.

قال عمرو: يا بنَيَّ، إمام عادلٌ خيرٌ من مطر وابل، وأسدٌ حَطُومٌ خيرٌ من سلطان ظلوم، وسلطانٌ ظلومٌ خيرٌ خيرٌ من فتنة تدومُ، ولأنْ تمازحَ وأنتَ مجنونٌ خيرٌ من أنْ يمازِحَكَ مجنونٌ،

 <sup>(</sup>١) الفاكه بن المغيرة بن عبد الله المخزومي: أحد القصحاء في الجاهلية، وعم
 خالد بن الوليد.

 <sup>(</sup>٢) عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) العاص بن والل بن هاشم: أبو عمرو بن العاص.

وزِلَةُ الرِجل عظم يُجبر، وزلَة اللسلان لا تُبسقي ولا تلر، واستراح من لا عقل له.

وكتب إلى عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن البحر خَلَق عظيم يركب خَلَق ضعيف، دودٌ على عُود، بين غَرَق وبرَق (١). فقال عمر: لا يسألني الله عن أحد حملته فيه.

#### \* \* \*

#### طلحية

قال لعمر َ رضي الله عنه حين استشارهُم في جموع الأعساجم: قسد حنَّكَ الأمسورُ ، وجَرَّستَكَ اللهور (٢) ، وعَجَمَتَكَ البلايا ، فأنت ولي ما وليت ، لا ينبُو في يديك ، ولا يحول عليك .

<sup>(</sup>١) البرق: الفزع.

 <sup>(</sup>۲) جرستك الدهور: أحكمتك، من جرست بالقوم إذا سمعت بهم، كأنه ارتكب أموراً فعنف حتى استحكم.

<sup>(</sup>٣) عجمتك: من عجم العود، وهو عضه لتعرف صلابته.

<sup>-</sup>٧٥٧ من كتاب نثر المدر س ١ - م ١٧

قال ابن عباس: بعثني علي وضي الله عنه بالبصرة إلى طلحة والزبير فأتيتهما فقلت لهما: أخوكما يقرئكما السلام، ويقول لكما: ما الذي نقمتما علي استئثار بفي وأو جور في حكم؟ قال: فأما الزبير فسكت، وأما طلحة فقال لا واحدة من ثنتين.

#### \* \* \*

# أبو موسى الأشعري <sup>(١)</sup>

قال: من إجلال الله إكرام ُذي الشّيبة المسلم، وحاملِ القرآنِ غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ُذي السلطانِ المُقسط.

وقيل له زمن علي عليه السلام ومعاوية: أهي؟ (١)

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن قيس الأشعري: غلبت عليه كنيته أبو موسى. أسلم، ثم قدم على الرسول يوم خيبر، واستعمله، ولاه عمر البصرة، وعثمان الكوفة، وهو أحد الحكمين يوم صفين، راوية للحديث، معلم للقرآن. مات سنة ٤٢هـ.

<sup>(</sup>٢) ألمراد: أهي الفتنة التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.

فقال: إنما هذه الفتنة، حيَّصةً (١) من حيَّصات الفتن، وبقيِت الرَّدَاح (٢) المُظلمة، التي من أشرف لها أشرفَت له (٢).

كتب معاوية إلى أبي موسى بعد الحكومة وهو يومنذ عكة عائذ بها من على - عليه السلام -، وإنما أراد بكتابه أن يضمة إلى الشام : قاما بعد ؛ فإنه لو كانت النية تدفع خطأ لنجا للجتهد ، وأعذر الطالب ، ولكن الحق لمن قصد له فأصابه ، ليس لمن عارضة فأخطأه ، وقد كان الحكمان إذا حكما على رجل لم يكن له الخيار عليهما ، وقد اختار القوم عليك ، فاكرة منهم ما كرهوا منك ، فأقبل إلى الشام فهي أوسع لك .

فكتب أبو موسى إليه: أما بعد ! فإني لم أقل في علي إلا عاقال صاحبك فيك . إلا أني أردت ما عند الله ، وأراد عمروما عندك ، وقد كانت بيننا شروط ، والشورى عن تراض ، فلما رجع رجعت ، فأما الحكمان وأنه ليس للمحكوم عليه الخيار ، فإنما ذلك في الشاة والبعير ؛ فأمّا في أمر هذه الأمة فليس أحد الم

<sup>(</sup>١) حيصة من حيصات الفتن: روعة منها عدلت إلينا.

<sup>(</sup>٢) الرداح: الثقيلة العظيمة.

<sup>(</sup>٣) من أشرف لها أشرفت له: من غالبها غلبته.

آخذاً لَهَا بزمام ما كرِهُوا، وليس يذهب الحق لعجز عاجز ولا مكيدة كائد وأما دعاؤك إياي إلى الشام، فليست بي رغبة عن حرم إبراهيم عليه السلام.

#### \* \* \*

# ابن عمر <sup>(۱)</sup>

كتب إليه رجل يسأله عن العلم؛ فأجابه: إنّك كتبت تسأل عن العلم، والعلم أكثر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دما ثهم، خسميص البطن من أموالهم، لازما جماعتهم فافعل.

وقال ابن عمر: كان الرجل أِذا أراد أن يعيب جاره طلب الحاجة إلى غيره.

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن الخطاب: ولد بعد البعثة بثلاث سنوات، أسلم وهاجر مع أبيه: شهد الخندق، صالح، زاهد، كثير الرواية للحديث، لم يشترك في النزاع بين على ومعاوية. مات سنة ٧٣هـ.

مسئل ابن عمر: حل كان النبي على المسلاة؟ في الصلاة؟ فقال: لاً، ولا في غير الصلاة.

وكان إذا حدَّنَهُ محدثٌ فقال : زعموا. قال له ابن عمر: «زعموا» من زوامِل (١) الكذب.

وقبل له: إن المختار (٢) يزعم أنّه أوحي إليه. قبال: صدق، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ النَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليا يُهم ﴾ (٢).

قال بعضهم: أنيته، فقلتُ: أتجبُ الجنةُ لعاملِ بكلُ الخيراتِ وهو مشركُ العاملِ بالشركلةُ وهو مشركُ فقالَ: لا. قلتُ له: أتجبُ النارُ لعاملِ بالشركلةُ وهو موحدًا فقال ابن عمر : عش ولا تفتر ، فأتيتُ أبنَ عباس فسألتُه، فأجابني بمثل جوابه سواء قال: عش ولا تفتر (1).

<sup>(</sup>١) الزوامل: جمع زاملة، وهو ما يحمل الزاد والمتاع من الإبل.

 <sup>(</sup>٢) المختار الثقفي: هو للختار بن مسعود، ولدسنة ١ هـ، كان مع العلويين، ثم
 مع أبن الزبير، ثم عاد إلى العلويين. تتبع قتلة الحسين بالقتل، حاربه مصعب بن
 الزبير فهزمه وقتله سنة ١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) عن ولا تفسّر . مثل يضرب للأخذ بالأحوط من الأمور . أصله: أن يم صاحب الإبل بالأرض ذات الكلاء فيقول : ادع أن أعشي إبلي حتى أردعلى أخرى، فيقال له المثل؛ لأنه لا يدري ما يردعليه .

. ورأى رجالاً مُحْرِماً قداستَظَلَّ، فسقال: اضْعِ لمن أَحْرَمْت كه (۱).

#### \* \* \*

# أبو الدرداء<sup>(٢)</sup>

كان يقول: أبغض الناس إلي أن أظلِمه، مَن لا يستعين علي بأحد إلا الله.

وقال: من هوأن النُّبياً على اللهِ أَلاَّ يُعْصَى إِلاَّ فيها، ولا يُنَالُ مَا عَنْلُهَ إِلاَّ بِتَرِكِها.

وقال: نعم صومعة ُالمرء منزله، يكفُّ فيه بصره ونفسهَ وفرجه ُ، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تُلْغِي <sup>(٣)</sup> وتُلْهى.

<sup>(</sup>١) اضح: أظهر واعتزل الظل.

 <sup>(</sup>٢) صحابي جليل، اشتهر بكنيته واختلف في اسمه؛ عامر أو عويمر، وكذلك
في اسم أبيه. جمعه قسيس الأنصاري الحرزجي، وهو من المكشرين من رواية
الحديث. توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان.

<sup>(</sup>٣) تلغي: تبعث على اللغو.

وقسال: لولا ثلاث لصلّح الناسُّ: هوكي مستَّبعٌ، وشحُّ مطاعٌ، وإعجابُ المرء بنفسه .

وقال: بئس العون على الدين قلب نَخِيب (١) ، وبطن رَغيب (٢) ، ونفط شديد (٢) .

وقال: لأنّا أعْلَمُ بشرارِكم من البيّطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دُبُراً (١) ، ولا يستمعون القول إلا هُجُراً (٥) ، ولا يُعتقُ مُحَرَّرُهُم (١) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) القلب النخيب: الفاسد،

<sup>(</sup>٢) البطن الرغيب: الواسع. المراديه: الممتلئ بالطعام.

<sup>(</sup>٣) المراد بالنفط: شهوة الجماع،

<sup>(</sup>٤) يأتون الصلاة ديراً بفتح الدال وضمنها: معرضين عنها.

<sup>(</sup>٥) الهجر: الفاحش من القول.

 <sup>(</sup>٦) المراد: يستخدمونه ولا يدعونه لشأنه. قيل: إن العرب كانوا في الجاهلية إذا أعتقوا عبداً تناقلوه تناقل الملك.

# عبد الله بن عمرو بن العاص

سأله أبوه عن السؤدد، فقال: اصطناع العشيرة، واحتمال الجريرة. وعن الشرف، فقال: كفُّ الأذَّى، وبذُلُ النَّدَى. وعن المروءة، فقال: عرفانُ الحقِّ، وتعهُّدُ الصنيعة. وعن السناء، فقال: استعمالُ الأدب، ورعايةُ الحسب. وعن المجد، فقالً: حَمَلِ المغارم، وابتناءُ المكارم. وعن الحلم، قال: كظم الغيظ، وملكُ الغضب. وعن الحزم، فقال: تَنْتَظُرُ فريستُك، ولا تعاجلُ حتى يمكنك. وعن الرفق، فقال: أن تكون ذا أناةٍ، دون مخاشنة الولاة. وعن السماحة، قال: حبُّ السائل، وبذل النائل. وعن الجود، قال: أن تركى نعماك زائدة، والعطية فائدةً. وعن الغني، قال: قلةُ تُمَنِّكَ، والرضا بما يكفيك. وعن الفقر، قال: شرهُ النفس، وشدة القنوط. وعن الرقة، قال: اتباع اليسير، ومنع الحقير. وعن الجبن، قال: طاعة الوهل"، وشدة الوجل. وعن الجهل، قال: سرعة الوثاب، والعيُّ بالجواب.

\* \* \*

(١) الوحل: الفزع الشديد.

## حسّان (۱)

وكسان إذا دُعي إلى طعام قال: أفي عرس أو خرس (٢) أو إلا لم أو إلا لم أو إلا لم أو إلا لم أجساب، وإلا لم يُجب.

وروي أنه أخرج لسانه فضرب به رَوثة أنفه (1)، ثم أَدُلُعَهُ فضرب به نحرهُ. وقال: يا رسول اللهِ. ادعُ لي بالنَّصرُ.

واستأذن النبي عليه السلام في هجاء المشركين، فقال: كيف بنسيِي فيهم؟ قال: لأسُلَنَك منهم كما تُسلُ الشعرةُ من العجين.

وقيل له: لِمَ لَمُ تَرْثُ رِمُولَ الله ﷺ؛ فقال: هو أَجَلُّ من ذلك.

<sup>(</sup>١) حان بن ثابت الأنصاري: أكبر شعراء الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الخرس: طعام الولادة.

<sup>(</sup>٣) الإعذار: طعام الختان.

<sup>(</sup>٤)روثة الأنف: طرفه.

وقال له النبي تصليم من لسائك؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه أرنبته وقال: إنبي والله للو وضعته على صخر للفائقه، أو على شعر لحلقه، وما يسرئي به مقول من معد".

\* \* \*

## بـــلال(١)

سأله رجل، وقد أقبل من الحكبة، فقال له: من سبق؟ فقال: وأنا أجيبك عن الخيل. قال: وأنا أجيبك عن الخيل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بلال الحبشي مؤذن الرسول 越.

# أبو هريرة<sup>(١)</sup>

قال: إِذَا نزلت برَجلٍ فلم يُقرِّك (٢) فقاتِله .

ونظر إلى عائشة بنت طلحة (٢) فقال: سبحان الله، ما أحسن ما غذاً ها أهلها! ما رأيت أحسن منها إلا معاوية .

وكان يحمل حزمة حطب وهو أميرً، ويقول: وسُعُوا للأمير. وكان يجيءُ على حماره ويقول: الطريق الطريق قد جاء الأمير.

أتاه رجل فقال: كنت صائماً فلخلت داراً فأطعموني، ولم أدر، قال: الله أطعمك. فقال: ثم دخلت داراً أخرى، فسقوني ولم أدر، قال: أطعمك الله وسقاك. فقال: ثم دخلت داري فجامعت ولم أدر، فقال أبو هريرة: يا هذا، ليس ذا فعل من تعود الصيام.

 <sup>(</sup>١) أبو هريرة بن عامر: اختلف في اسمه في الجاهلية، وصماه الرسول في الإسلام: عبد الرحمن. أكثر الصحابة حديثاً، أسلم بين غزوني: الحديبية، وخيبر، استعمله عمر على البحرين، ومات سنة ٥٧هـ.

<sup>(</sup>٢) لم يقرك: من القرى وهو طعام الضيف.

 <sup>(</sup>٣) عائشة بنت طلحة: من جميلات العرب، لم تكن تستر رجهها اعتزازاً بعمالها:
 تزوجها عبد الله عبد الرحمن، ثم مصعب بن الزبير. تغزل فيها شعراء عصرها.

وأردف غلامة خلفه فقيل له: لو أنزئه يسعى خلفك. فقال: لأن يسير معي ضغنان (١) من ناريحرقان مني ما أحرقاً. أحب إلي من أن يسعى غَلامي خلفي. وقال: إن للإسلام صوري (١) ومناراً كمنار الطريق.

وقال: مثّل المؤمن الضعيف، كمثل خافت الزرع يميلُ مرة ويعتدل أخرى.

#### \* \* \*

# عمَّار(٣)

لم يشهد بدراً أحد أبواً مؤمنان إلا عمار بن ياسر. وكان لدة (١) النبي على وكان يحمي له الأرض يرعى فيها غنمة.

<sup>(</sup>١) ضغنان: حزمتا حطب، فاستعارهما للنار. يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً.

<sup>(</sup>٢) الصوى: أعلام من حجارة في المفاوز المجهولة واحدتها صوة.

 <sup>(</sup>٣) عمار بن ياسر: من السابقين للإسلام، وعن علب هو وأهله فيه، شهد
 أكثر الغزوات، وحارب في صفين مع علي، وقتل في الموقعة.

<sup>(</sup>٤) للنه: نظيره في العمر.

وقسال ﷺ: مَالكُم ولابن سُميَّة ؟ يدعسوكُم إلى الجنة وتدعونه إلى النار.

وكان عمَّار يقول، الجنة تحت البارقة: يريد السيوف.

#### \* \* \*

## الزبير<sup>(۱)</sup>

لما كان يوم ألجَمَل صاح علي بالزبير فخرج إليه، فقال له: يا أبا عبد الله: لئن كان حل لك خذلاننا إنه لحرام عليك قتالنا. قال: افتحب أن أنصرف عنك؟ قال: ومالي لا أحب ذلك؟ وانت سيف رسول الله على وحوارية وابن عمته، فعارضه ابنه عبد الله، فقال له: يا أبه، ما الذي دهاك؟ فأخبره خبره. فقال: قد أنباك ابن أبي طالب مع علمك بذلك، إنك بزمام الأمر أولى منك بعنان فرسك، ولئن أخطاك أن يقول الناس جبنه علي منك بعنان فرسك، ولئن أخطاك أن يقول الناس جبنه علي

<sup>(</sup>١) الزبير بن العوام: أحد العشرة للشهود لهم بالجنة، أسلم وسنه انتنا عشرة سنة، وشهد المشاهد مع الرسول، وكان مع عائشة يوم الجمل ولكنه لم يقاتل، قتل في ذلك اليوم بسهم من رجل من جيش عائشة حين انصرف عن الفتال.

ليقولُنَّ خدعه. فقال الزبير: ليقل من شاء ما شاء ، فوالله لا السري عسملي بشيء ، ومع ذلك للدُّنيا أهون علي من ضبِحةً ستحماء (١). وانصرف راجعاً.

ومن كلام الزَّبير: يكفيني من خضمهم القَضَمُ، ومن نَصَهُم العنَق (٢).

ضرب الزبيريوم الخندق رَجُلاً فقطعت ضربته اللرع ومؤخر الجوشن (" حتى خلصت إلى عجز الفرس، فلما رأى أبو بكر - رضي الله عنه ما صنعت ضربة الزبير، قال: يا أبا عبد الله ، ما أجود سيفك ا فغضب الزبير وقال: أما والله لو كان إلى السيف ما قطع، ولكني أكرهته بقلب مجتمع وقوة ساعد فقطع. فقال أبو بكر: ما أردنا غضبك يا أبا عبد الله .

قالوا: أدرك عشمان رضي الله عنه الزبير، وعشمان في موكبه يريد مكة بذات الجيش، ولموكب عثمان حسن، قد ظهرت

<sup>(</sup>١) الضبحة: واحدة الضبح وهو الرماد، ومنحماء ماثلة للسواد.

<sup>(</sup>٢) النص: أشد أنواع السير. والعنق: السير البطيء.

<sup>(</sup>٣) الجوشن: الصدر والدرع.

فيه الدوابُّ والنجائب، والزبيرُ على راحلة له، ومعه غلمان له وزواملُ<sup>(۱)</sup>. فقال عثمان: سرَّبا أبا عبدالله ، فقال: سيكفيني القضمُ من خضمِكم، والعُنَق من نصكم.

#### \* \* \*

## عبد الرحمن بن عوف

قال عبد الرحمن يوم الشورى: يا هؤلاء، إن عندي رأياً. وإن لكم نظراً، إن حابياً خير من زاهق (٢)، وإن جرعة شروب (٢) أنفع من عذب موب (١). إن الحيلة بالمنطق أبلغ من السيوب (٥) في الكلم. فلا تطبعوا الأعداء وإن قربوا، ولا تفلوا

<sup>(</sup>١) الزوامل: جمع زاملة، الجمل الذي يحمل الزاد والمتاع.

<sup>(</sup>٢) الحابي: السهم الذي يزلج على الأرض ثم يصيب الهدف. والزاحق: الذي يجاوزه لسرعته.

<sup>(</sup>٣) الشروب: الماء الملح الذي لا يشرب إلا عند الضرورة ـ

 <sup>(</sup>٤) عدّب موب: أصلها موبئ، مورث للوباء، وهو مثل لرجلين: أحدهما أدون وأنفع، والآخر أرفع وأضر.

<sup>(</sup>٥) السيوب: مصدر صاب في الكلام إذا أكثر بهذر.

الذي بالاختلاف بينكم، ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتو تروا ثاركم (١) و توليوا أعمالكم لكل أجل كتاب، ولكل بيت إمام بأمره يقومون، وبنهيه يرعون ألى قلدوا أمركم رحب الذراع فيما نزل، مأمون الغيب على ما استكن . يَقترع منكم (١) وكلكم منتهى، ويرتضي منك وكلكم رضا .

#### \* \* \*

# حُديفة بن اليمان<sup>(ه)</sup>

قال لرجل: أيسرك أنك غلبت شرَّ الناسِ؟ قـال: نعم. قالَ: فإنك لن تغلبه ُحتى تكونَ شرَّاً منه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) فيوتر ثأركم. وترته: أصبته بوتر، وأوترته: أظفرته به، والثأر هنا معناه العدو، والمعنى: فتوجدوا لعدوكم الوتر فيكم.

<sup>(</sup>٢) تؤلتوا: تنقصوا.

<sup>(</sup>٣) يرعون: يكفّون.

<sup>(</sup>٤) يقترع: يىختار .

 <sup>(</sup>٥) حليفة بن اليمان: صحابي، شهد غزوة أحد، وفتح الري والدينور، وتوفي
 سئة ٣٦هـ.

## خالمه بن الوليمه

وقال في مرضه: لقد لقيت كذا وكذا زحفاً، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية ، ثم هأنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء!

وخطب الناس فقال: إن عمر استعملني على الشام وهو له مهيم ، فلم الناس فقال: إن عمر استعملني على الشام وهو له مهيم ، فلم القي الشام بوانية (وصدار بَثَنِية وعسلا عزلني ، واستعمل غيري ، فقال رجل : هذا والله هو الفتنة ، قال خالد أما وابن الخطاب حي فلا ، ولكن ذاك إذا كمان الناس بذي بلي وذي بلي وذي بلك أوذي بلك أو

وانصرف عمرو بن العاص من الحبشة يريد رسول ألله على

 <sup>(</sup>١) البواني: أضلاع الزور، جمع بانية، يقال: ألقى البعير بوانيه إذا استناخ،
 والمعنى: خضع الشام واطمأن كالبعير إذا استناخ للركوب.

 <sup>(</sup>٢) البثنة: الأرض السهكة، أي كثر فيها الحنطة والعسل حتى كأنها كلها حنطة وعسل.

<sup>(</sup>٣) بذي بلي وذي بلي: إذا كانوا متفرقين متباعدين لا يعرف بعضهم بعضاً. \_ ٢٧٧- من كتاب نثر الدر س ١ -- م ١٨

فلقيه خالد وهو مقبل من مكة ، فقال: أين يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام المنسم (١) ، وإن الرجل لنبي . أذهب أ فأسلم .

وكسان بينه وين عسد الرحسن كسلامٌ، فسقسال خسالد: أتستطيلون علينا بأيام مسبقتُمُوناً بِها؟.

ولما بويع أبو بكر قام خالد بن الوليد خطيباً، فقال: إنا رمينا في بده هذا الأمر بأمر ثقل علينا حمله ، وصعب علينا مرتقاه ، ثم سالبثنا أن خف علينا محمله ، وذل لنا مصعب ، وعجبنا عن شك فيه ، بعد أن عجبنا عن آمن به ، وما سبقنا إليه بالعقول ولكنه التوفيق . ألا وإن الوحي لم ينقطع حتى أكمل ، ولم يذهب النبي تشير حتى أعتر ، فلسنا ننتظر بعد النبي نبياً ، ولا

 <sup>(</sup>١) استقام المنسم: مثل يضرب في استقامة الأمر. أصله أن يعثر البعير على منسم أخيه.

<sup>(</sup>٢) علمته: ققدته , المعنى: فقدت رده .

بعد الوحي وحياً ونحن اليوم أكثر منا أمس، ونحن أمس خير منا اليوم. من دخل هذا الدين كان من ثوابه على حسب عمله، ومن تركة رددناه إليه. إنه والله ما صاحب مذا الأمر بالمستول عنه، ولا متخلف فيه، ولا الخفي الشخص ولا المغموز القناة.

وكان خالد يقول : ما ليلة أسر إلي من ليلة تُهُدَى إلي فيها عروس إلا ليلة أغدو في صبيحتها إلي قتال عدو .

#### \* \* \*

# سعد بن أبي وقاص

خطب يوم الشّورى، فقال: الحمد لله بليسًا كان وآخراً يعود . أحمد كما أن أنجاني من الضّلالة وبصرّني من العماية ، فبرحمة الله فاز من نَجا، وبهدي الله أفلح من وعَى، وبمحمد بن عبد الله علي استقامت الطرق ، واستنارت السبل ، فظهر كل حق ومات كل باطل. إياكم أيها النفر وقول أهل الزور، وأمنية

الغرور، فقد سلبت الأماني قبلكم قوماً ورثوا ما ورثتم، ونالوا ما نلتم، فاتخفه مأله أعداء ولعنهم لعنا كشيراً. قسال الله عزوجل: ﴿ لَعِنَ الذِّينَ كَفَرَ وَا مِن بَنِي إِسْراَءِيلَ عَلَى لِسانِ دَاود وَ عَن الله الله عزوجل: ﴿ لَعِنَ الذِّينَ كَفَرَ وَا مِن بَنِي إِسْراَءِيلَ عَلَى لِسانِ دَاود وَ عَن الله عَلَى لِسانِ مَربّم ذلك بِما عَصوا وكَانُوا يَعْتَلُون \* كَانُوا لا يَتَناهُون عَن مَنْكُر فسعلُوه لَيْسُ مَا كسانُوا يَفْعَلُون \* (۱). وإني يتناهون عَن مَنْكُر فسعلُوه لَيْسُ مَا كسانُوا يَفْعَلُون \* (۱). وإني نكبت قرني (۱)، فأخذت سهمي الفالج (۱)، وأخذت لطلحة بن عبيد الله في غيبته ما ارتضيت لنفسي في حضوري، فأنا به زعيم، وبما أعطيت عنه كفيل، والأمر إليك يا ابن عوف بصدق النقس وجهد النصح، وعلى الله قصد السيل، وإليه المصير،

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المالية: ٨٧- ٥٧.

<sup>(</sup>٢) القرن: جعبة صغيرة، سميت بذلك لأنها تقرن إلى الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) الفالج: الفائز، والمعنى: قلبت آرائي فاخترت منها الرأي السديد.

# عُتبة بن غَزوان السلمي(١)

خطب بعد فتح الأبلة (")، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الدنيا قد تولّت بحذافيرها (الله مديرة، وقد آذنت أهلها بصرم (الله بنا بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها. الا وإنكم مفارقوها لا محالة، ففارقوها بالحسن ما بحضرتكم. الا إن من العجب أنّي سمعت رسول الله على يقول: إن الحجر الضخم ليرمى به مِن شفير جهنم فيهوي في النار سبعين خريفا، الضخم ليرمى به مِن شفير جهنم فيهوي في النار سبعين خريفا، ولجهنم سبعة أبواب ما بين البابين منها مسيرة خمسمائة عام. ولتأتين عليه ساعة وهو كظيظ من الزحام. ولقد كنت مع رسول الله على سابع سبعة ، ما لنا طعام إلا ورق البشام (") حتى

<sup>(</sup>١) عشبة بن غزوان بن جابر السلمي: من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وحضر بدراً ومناثر المساهد، ولاه عمر على البصرة، ولدسنة ٣٧ قبل الهجرة ومات سنة ٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج العربي.

<sup>(</sup>٣) ألحذافير: الجوانب. جمع حذفور. أي تولت كلها.

<sup>(</sup>٤) الصرم: القطع، والمراد: الفراق.

<sup>(</sup>٥) البشام: شجر يستاك به.

قَرِحَتُ السَّفَاقِنَا، فوجلت أنَا وسعدٌ ثمرةً فشققتُها بيني وبينه نصفيَنْ، وما منَّا اليوم آحدٌ إلا وهو على مصر أميرٌ، وإنّه لم تكن نبُوة قط إلا تناسختها المراه جبريةٌ، وأنا أعودُ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وفي أعبن الناس صغيراً، وستجربُونَ الأمر بعدي فتعرفون وتنكرون.



<sup>(</sup>١) قرحت أشداقنا: حدثت فيها القروح.

<sup>(</sup>٢) تناسختها: تلتها وتسختها. جيرية: قسوة وشدة.

# الباب الخامس

## من كلام عمر بن العزيز

كتب إليه أبو بكر بن حزم (1) وهو والي المدينة من جهته .:
إن رأى الأمير أن يقطع لي من الشمع والقراطيس ما كان يقطع لعمال المدينة ؛ فكتب إليه: جاءني كتابك وإن عهدي بك تخرج من بيتك في الليلة الظلماء بغير سراج . وأما القراطيس فأتق القلم ، وأوجز الإملاء ، واجمع الحوائج في صحيفة .

وذكر له سليمان بن عبدالملك يزيد بن آبي مسلم بالعفة عن الدّرهم والدينار، وهم بأن يستكفيه مهماً من أمره. فقال له عمر : أفلا أدلك على من هو أزهد في الدرهم والدينار منه وهو شر الخلق؟ قال: بلكي. قال: إبليس لعنه الله.

وكان يقول: أيها الناسُ إِنما خلقتم للأَبد، وإِنَّما تُنقَلُون من دارٍ إِلَى دار .

<sup>(</sup>١) هو أبوبكر بن محمد بن عمر بن حزم: قاضي المدينة، ولاه الوليد بن عبد الملك المدينة حين عزل عمر، وأبقاه عمر والياً عليها، ولد حوالي منة ١٤٠، ومات منة ١٢٠هـ.

وسأله رجل عن الجمل وصفين، فقال عمر : تلك دماء " كف الله يدي عنها، فأنا أحب ألا أغمس لساني فيها.

وكان يقول: اللهم إني أسألك رضوانك، وإلا أكن له أملا فعفوك.

وقال لأصحابه: إِذَا كَتَبَتُم إِلِيَّ فَلَا تَكَتَبُوا الأَمير، فليستِ الإِمارةُ أَفْضِلَ مَن أَبِي.

كتب إليه عدي بن أرطاة (١) يستاذنه في عذاب العمال، فكتب إليه عمر : العجب لك يا ابن أم عدي، حين تستاذنني في عذاب العمال كأني لك جنة (١) وكأن رضاي ينجيك من سخط علاب العمال كأني لك جنة وأقر بما لم يكن مضطهدا فيه فخذه ، الله من قامت عليه بينة وأقر بما لم يكن مضطهدا فيه فخذه ، فإن كان يقدر على أدائه فاستأده ، وإن أبي فاحيسه ، وإن لم يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة بعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تُحلّقة على أنه لا يقدر على شيء فخل سبيلة أبعد أن تُحلّقة على أنه القاه بدمائهم .

<sup>(</sup>١) عدي بن أرطاة الفزاري: أمير من العقلاء الشجعان، ولاه عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ٩٩هـ، واستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب في فتنة سنة ١٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) جنة: وقاية، أي من حساب الله وعذابه.

وقال: من أحب الأمور إلى الله عز وجل الاقتصاد في الجديّة (١)، والعفو في القدرة، والرفق في الولاية.

خرج يوم الجسعة إلى الصلاة وقد أبطأ، فقال: أيّها الناس؛ إنما بَطْأَني عنكم أن قميصي هذا كان يُرفّع - أو كان يُغْسَلُ - ولا والله ما أملك عيره.

وقال عمر يوماً وقد قام من عنده على بن الحسين رضي الله عنهما: من أشرف النام بعد رسول الله بي فقالوا: أنتم. فقال : كلا! أشرف الناس هذا القائم من عندي آنفاً، من أحب الناس أن يكون من أحد.

قيل: أول من اتخذ المنابركي المساجد للأذان عمر أبن العزيز، وإن أوّل من دُعي كه على المنابر عبد الملك.

وكان عمر يُقولُ: إِن أَقُواماً لزِمُوا سلطانَهُم بغير مَا يُحِقُّ اللهُ عليهم، فأكلوا بخَلاَقِهم (٢)، وعاشُوا بالسِنتِهم، وخلَفُوا الأمة بالمكر والخديعة والخيانة، وكل ذلك في النار، ألا فلا

<sup>(</sup>١) الجدة: كثرة المال.

<sup>(</sup>٢) بخلاقهم: بحظهم ونصيبهم من اللين.

يصحبنا من أولئك أحد ولا سيما خالد بن غبد الله (1) وعبد الله بن الأهتم فإنهما رجلان لسنان، وإن بعض البيان يشبه السحر، فمن صحبنا بخمس خصال، فأبلغنا حاجة من لا يستطيع إليلاغها، ودلنا على ما لا نهتدي إليه من العلل، وأعاننا على الخير، وسكت عما لا يعنيه، وأدى الأمانة التي حملها منا ومن عامة المسلمين فحيهلا (٢)، ومن كان على غير ذلك ففي غير حل من صحبتنا والدخول علينا.

ودخل على عبد الملك وهو صبي ، فقال له: كيف نفقتك في عيالك؟ فقال عمر: حسنة بين سيتنين. فقال لمن حوله: الخطبة من قبول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (٢).

وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة في شيء بلغه عنه: إنما يعجل بالعقوبة من يخاف الفوت.

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله القسري: أحد خطباء العرب وأجوادهم، ولدسنة ٦٦هـ وقتل بيد يوسف الثقفي سنة ٢٦هـ.

<sup>(</sup>٢) حيهلا: أي فليدأبه.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٦٧ . وقواماً: عدلاً.

وشتمه رجل فقال: لولا يوم القيامة لأجبتك.

وأدي إليه تفاح لبناني، وكان قد اشتهاهُ، فردَّه. فقيل له: قد بلغك أن رسول الله ﷺ كان يأكل الهدية، فقال: ياعمرو بن المهاجر (۱): إن الهدية كانت لرسول الله هدية، ولنا رشوة.

وقال لجارية في صباه بحضرة مؤدبه: أعضك الله بكذا؟ (٢) . فقال له المؤدب : قل أعضك عبد العزيز . فقال : إن الأمير أجل من ذلك . قال : فليكن الله أجل في صدرك . فما عاود بعلها كلمة حياء .

وقال: مما أطاعني الناسُ فيما أردت من الحقّ حتى بَسَطَتُ لهم طرفاً من الدينا.

ودخل عليه ميمون بن مهران فقال له وقد قَعَدُ في أخريات الناس : عظني . فقال ميمون : إنك لَمِن خير أهلك إن وقيت ثلاثة . قال : ما هن عقال : إن وقيت السلطان وقد رُدّ به ،

<sup>(</sup>١) عمرو بن مهاجر بن دينار: من الطبقة الرابعة من تابعي أهل السام. توفي

<sup>(</sup>٢) ضرب من الشتيمة.

 <sup>(</sup>٣) ميمون بن مهران الرقي: ولد سنة ٧٧ه. وكان عالماً وواعظاً بليغاً وثقة في الحديث، استعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء. مات سنة ١٧هـ.

والشباب وغرَّتَه ، والمال وفيتته . قال : أنت أولى بمكاني مني . ارتفع إلي ، فأجلسه معه على سريره .

قال بعضهم : كنا نُعطي الغسال الدراهم الكثيرة، حتى يغسل ثَمَابَناً في إثر ثياب عُمر بن العزيز، وهو أمير ؛ من كشرة الطيب والمسك فيها .

ولما نزل بعد مرا للوت قدال: بارجداء (١٠)، هذا والله السلطان، لاما كنّا فيه.

وقيل لهُ: لِمَ لا تنامُ؟ قال: إِن غَتُ بالليلِ ضَيَّعَتُ نَفْسِي، وإن غَتْ بالنهار ضَيَّعْتُ الرعية.

أمر عسر بعقوبة رجل قد كان نذر كن أمكنه الله منه لله منه لله منه لله منه الله منه الله ما تحب الله ما تحب الله من الظفر، فافعل ما يُحب الله من العفو.

وعزل عمر بعض قضاته، فقال له: لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا تحاكماً إليك.

# \* \* \*

<sup>(</sup>١) رجاء بن حيوة الكندي: شيخ الشام في عصره، ومن الوعاظ والعلماء، كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز وكاتبه. توفي سنة ١١٢هـ.

### البساب السبادس

#### مزح الأشراف والأفاضل والعلماء

قالوا: كان رسولُ الله ﷺ يَمْزُحُ ولا يقول إِلاَّ حَقّاً.

وفي حديثه عليه الصلاة والسلام أن ابناً لأم سليم يقال له عمير، وكان له نفر وهو طائر صغير أحسر المنقار، فقالوا: يارسول الله، مات نفر . فحعل - عليه السلام - يقول: «ياأبا عمير. ما فعل النفير ؟؟.

وذُكر أنه كمان يمازح بلالاً، فرآه يومماً وقد خرج بطنه فقال: أم حَبَيْن .

ومما يحفظ من مزّحه عليه السلام أنه كان يقول لأحد ابني بنته، وقد وضع رجليه على رجليه وأخذ بيليه: فترق عين بقة ، وهذا شيء كان النساء يقلنه في ترقيص الصبيان:

حَزْقَةُ حَزْقَةً . . . تَرَقَّ، عِينَ بَقَّهُ .

ترقُّ: أي ارقَ. من رقبْتُ الدرجة ، والحُزُقَةُ الذي يقاربُ خطوه، وشبَّهه في صغره بعين البقة .

<sup>(</sup>١) أم حبين: دويبة عظيمة البطن،

وقال عليه السلام لعجوز : إِنَّ الجنَّةَ لا يدخلُها عجوزٌ يريد: أنهن يَعُدُنْ شوابٌ، ثم يدخلُن الجنة.

واست لبُرَ عليه السلامُ رَجَلاً من ورائه وآخذ بعينية، وقال: من يشتري مني العبد؟ يربدُ أنه وإِنْ كَانَ حُراً فهوَ عبدُ الله .

وقال لامرأة: ﴿ وَوَجُكُ الذي فِي عَيْنِهِ بِيَاضُ ۗ فَقَالَتَ: لا. أَرَادَ البِياضَ الذي حَولَ الحَدقَة، وَظَنَّتِ المرأةُ أَنَهُ أَرَادَ البياضَ الذي يغشى الحدقة فيله عِبُ البصر،

وخرج إلى طعام دُعي له فإذا حسين يلعب مع صبوة (١) في السكة ، قسامتنا رمسول ألله على يضاحكه حستى أخذَه في السكة ، قسامتنا رمسول ألله على إحدى يديه تحت ذفنه ، والأخرى في فأس رأسه (١) ، ثم أقنعه فقبكه .

اسْتَتَلَ : يريدُ: تقلم آمام القوم، وأَفْنَعَهُ: رفَعَهُ.

<sup>(</sup>١) الصبوة: جمع صبي، وهي القياس.

<sup>(</sup>٢) فأس الرأس: حرف الهنة الناشرة فوق القفاء وهي القمحدوة.

وقالت عائشة: كنت ألعب مع الجواري بالبنات (١) فإذا رأين رسول الله على انقمعن (٢) . قالت: فيسربهن إلي (٢) .

وقالت: قدم وفد الحبشة فجعلُوا يَرْفُنُون (٤) ويلعبُون، والنبي على قائم ينظر إليهم، فقمت، وأنا مسترَّة خلفه حتى أعيبَت، ثم فعدت أعيبَت، ثم فعدت ورسول الله على قائم بنظر، فاقدرُ واقدر الجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر (٥).

وروي أنه عليه السلام مرعلي أصحاب اللركلة (١) فقال: خُذُوا يا بني أرفلة (١) حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. قال: فبينما هم كذلك إذ جاء عمر، فلما رآوه الدُعروا (٨).

<sup>(</sup>١) البنات: التماثيل التي يلعب بها الصبيان،

<sup>(</sup>٢) انقمعن: دخلن البيت وتغيف،

<sup>(</sup>٣) يسريهن: يرسلهن،

<sup>(</sup>٤) پزفتون: پرقصون.

<sup>(</sup>٥) أي أنها تعبت ورسول الله على لم يتعب.

<sup>(1)</sup> الدركلة - وقبل الدركلة بوزن شرذمة: ضرب من لعب الصبيان.

<sup>(</sup>٧) بنر أرفلة: الحبش.

<sup>(</sup>٨) ابلحروا: تفرقوا.

وروي أنه عليه السلام سابقَ عائشة في سفر فسبقته، وفي سفر أخر فسبقها . وقال ﷺ: «هذه بتلك».

ومن من حنوه عليه السلام قبوله الخوات بن جبير (١) الأنصاري صاحب ذات النعيين (٢): «ما فعل جَملَك الشرود؟» فقال: عَقلَه الإسلام.

#### \* \* \*

وقال على كرم الله وجهة : لا بأس بالفكاهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس.

ولما بلغهُ قول عمر : إِنَّ فيهِ دُعَابِةً . قال َ: ويحهُ أَمَا عَلَمَ أَنَّ رسول اللهِ ﷺ قسال : ﴿إِنَّ المؤمِّنَ دَعِبٌ لَعِب، والكافسر خِبُّ ضَدَّ (٣) .

<sup>(</sup>١) خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري. قيل إنه عن شهدوا بدراً، أحد فرسان الرسول. توفي سنة ٤٠هـ. وسنه أربع وسبعون سنة .

 <sup>(</sup>۲) النحي: الرعاء، وذات النحيين امرأة كانت تبيع السمن عبث بها عوات بن جبير.

<sup>(</sup>٣) رجل خب ضب: منكر ومرواغ.

وقال عقبة الجهني (١): رأيته يرمي جوارية ويُرامينه بِقُشُورٌ البطيخ.

ومرَّبقوم من الأنصارِ فقالوا: يا أمير المؤمنين، انزلُّ عندناً للغداء. فقال: إمَّا حلفتُم وإمَّا انْصرَفنا.

قال بعضهم: سمعتُه وهو يرفّى المنبر بالكوفة ويقول : حُزْقَة حُزُقَة تَرَقَ عِينَ بِقَه (٢).

وقال عبد الرحمن بن عوف: أتيت عمر بن الخطاب فسمعته ينشد بالركبانية (٢):

وكيف تُواتِي بالملينة بعلمًا قضي وطرأ منها جميل بن مُعَمّر

فلما استأذنت قال: أسمعت ما قلت؟ قلت : نعم. قال: إناً إذا خلونًا قلنا ما يقول الناص في بيوتهم.

 <sup>(</sup>١) عقبة بن عامر الجهني: من الطبقة الأولى، من رواة الحنيث، وهو أحد من أعان في جمع القرآن، شهد صفين مع علي، وأمره على مصر: مات سنة ١٥هـ.

<sup>(</sup>٢) عين بقة: شبهه بها في الصغر، وهنا يعني نفسه مهيئاً لها عن الكبر.

<sup>(</sup>٣) الركباتية: نشيد فيه مد وقطيط ينشدونه إذا ركبوا الإبل، أو في عامة أحواهم، وجميل بن معمر العلري.

وقال عمر: كلُّ أمرئ في بيته صبي.

وذُكر عنده النساء فقال: إذا تم البياض مع كبر العَجزُ في حُسن القوام فقد كمل.

وخرج أبو بكر إلى بصري (١)، ومعه نعيَمان (١) وسُويَبُط (٦).

وكلاهما بلري، وكان مؤينط على الزاد، فسجاء نعيمان، فقال: أطعمني، فقال: لا، حتى بأتي أبو بكر. وكان نعيمان رجلاً مضحاكاً، فقال: والله لأغيظنك، فلهب إلى ناس جلبوا ظهراً، وقال: ابتاعوا منى غلاماً عربياً فارها، وهو دعاً، له لسان، لعله يقول: أنا حرد. فإن كنتم تاركيه لذلك فلعوني لا تفسدوا علي غلامي، قالوا: بل نبتاعه منك بعشر قلائص (١٠)، فأقبل بها يسوقها، وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال للقوم:

<sup>(</sup>١) بصرى: للرادبصرى الشام، وهي من أعمال دمشق، بكورة حوران، وقد افتتحها المسلمون أيام أيي بكر، وهناك بصرى العراق، وهي قرية قرب بغداد.

 <sup>(</sup>٢) نعيمان بن عمر بن رفاعة الأنصاري: شهد بدراً وبعض للشاهد، كان يحب
 المزاح وله كثير من النوادر مع الخلفاء مات في عهد معاوية .

 <sup>(</sup>٣) سويبط بن حرملة القرشي: أسلم وشهد بدراً، هاجر الهجر تين، وحضر كثيراً من المشاهد.

<sup>(</sup>٤) جمع قلوص وهي الناقة .

دونكم هو هذا. فجاء القوم فقالوا: قد استريناك. فقال سؤيط: هو كاذب. أنا رجل حرد قالوا: قد أخبرنا خبرك. فلوضعوا الحبل في عنقه وذهبوابه، فجاء أبو بكر فأخبره بذلك، فنعب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، فأخبر بذلك النبي في فضحك منه حولا.

وأهدى نعيمان إلى النبي . الله على المتراها من أعرابي بدينار، وأتى بالأعرابي باب النبي الله النبي الأعرابي باب النبي الأعربي الله الم فعلت هذا الالاعرابي الأعربي حقة المنبي النبي الله وأعطى الأعرابي حقة المنبي النبي الله وأعطى الأعرابي حقة المنبي الله وأعطى الأعرابي حقة المنبي النبي الله وأعطى الأعرابي حقة المنبي النبي الله وأعطى الأعرابي حقة المنبي الله وأعطى الأعرابي المنبي الله وأعطى الأعرابي المنبي الله وأعطى الأعرابي المنبي الله وأعلى الأعرابي المنبي الله والمنبي الله وأعلى الأعرابي المنبي الله وأعلى الأعرابي المنبي الله وأعربي المنبي المنبي الله وأعربي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي الله وأعربي المنبي ال

مازح ابن عباس أبا الأسود (٢) فقال: لو كنت بعيراً لكنت

<sup>(</sup>١) هنات: الأشياء اليسيرة.

 <sup>(</sup>٢) ظالم بن عمر: اشتهر بكنيته أبي الأسود النؤلي، شهد صفين مع علي،
 معدود في الفقهاء وللحدثين، والشعراء، والفرسان، والأمراء، والنحاة،
 والحاضري الجواب، والشيعة، والبخلاء، والصلع، والبخر من الأشراف.
 مات سنة ٦٩هـ.

ثَفَالاً<sup>(۱)</sup>. فقال أبو الأسود: لَوْ كنتَ راعي ذلك البعير، ما أشبعتُهُ من الكلإ، ولا أرويتُهُ من الماء، ولا أحسنَتَ مهنته.

كان نعيمان من الصحابة وعن شهد بدراً، وكان كثير العبث، فمر يوماً بمخرمة بن نوفل (٢) الزهري وهو ضرير فقال له: قُدني حتى أبول فأخذ بيده حتى إذا كان في مؤخر المسجد قال: اجلس في فجلس يبول وصاح به الناس يا أبا المور إنك في السجد فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمان أ. قال: الله على أن

<sup>(</sup>١) الغال: العيل البطيء.

 <sup>(</sup>٢) مخرمة بن ثوفل بن وهب الزهري: أسلم في فتح مكة، وهو من المؤلفة قلوبهم، فقا. بصره في أخريات أيامه، مات سنة ٥١هـ.

آضربه ضربة بعصاي إن وجدته في نعيمان؟ قال: نعم. قال: هو ذا فقال: يا أبا المسور، هل لك في نعيمان؟ قال: نعم. قال: هو ذا يصلي، وأخد بيده فجاءبه إلى عشمان - رضي الله عنه - وهو يصلي، وقال: هلا نعيمان فعلاه بعصاه وصاح الناس ضربت أمير المؤمنين فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمان قال: لا عرضت له بشر أبداً.

قال ابن عياش (١): رأيت على الأعمش فروة مقلوبة، صوفها خارج، فأصابنا مطر، فمررنا بكلب، فتنحَّى الأعمشُ وقال: لا يحسبنا شاةً.

وكان يلبس قميصة مقلوبا قد جَعَلَ دُرُوزَهُ (٢) خارجة ويقول: الناس مجانين ، يجعلون الخشن إلى داخل، عا يلي جلودهم .

وكان يقول: إذا رأيتم الشيخ لا يحسن شيئاً فاصفَّعُوه.

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عياش المتنوف: صاحب رواية للأخبار والآداب، صحب المنصور. توفي سنة ١٥٨هـ. والأعمش: سليمان بن مهوان الأسدي تابعي مشهور عالم بالقرآن والحديث.

<sup>(</sup>٢) الدروز: كلمة فارسية معربة وهي موضع ألخياطة.

قال عيسى بن موسى، وهو يلي الكوفة، لابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء واحضروني. فجاء الأعمش في جبّه فرو وقد ربط. وسطة بشريط. فأبطؤوا، فقام الأعمش فقال: إن أردتم أن تعطونا شيئاً، وإلا فخلوا سيلنا، فقال عيسى لابن أبي ليلى: قلت لك تأتيني بالفقهاء، فجئتني بهذاً قال: هذا سيدناً الأعمش.



# الباب السابع

# الجوابات المسكحة الحاضرة

قدم حسماد بن جسيل من فارس، فنظر إليه يزيد بن المنجاب وعليه جباب ومنى، فقال: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانَ حِينَ مِنْ الدَّهُ رَلَمٌ يَكُن شَيِّسًا مَذْكُوراً ﴾ (١) . فقال حسساد: ﴿ كَذَلِك كُنتُم مِنْ قَبَلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيكُم ﴾ (١) .

جاء رجل إلى عسر فقال: أعطني. فقال: والله لا أعطيك. قال: والله لتعطيني، قال: ولم لا أبالك؟ قال: لأنه مال الله، وأنا من عيال الله. قال: صدقت.

قال الربيع يوماً بين بدي المهدي لشريك (٢٠): بلغني أنَّك خُنْت أمير المؤمنين، فقال له شريك ، مه (١٠) لا تقولن ذاك، لو فعكنا لأتاك نصيك.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: ١.

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 92.

<sup>(</sup>٣) شريك بن عبدالله الكوفي: ولد سنة ٩٥هـ. فقيه عالم بالحديث سريع البديهة، ولي القضاء للمنصور والمهدي. توفي سنة ١٧٧هـ.

<sup>(</sup>٤) مه: اكفف.

خطب رجل إلى عبدالله بن عباس يتيمة كانت في حجره، فقال له: لا أرضاها لك. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنها تُشرف وتنظر، وهي مع ذلك برية، فقال: إني لا أكره ذلك، فقال أبن عباس: أما الآن فإني لا أرضاك لها.

قال معاوية كعمروبن سعيد (١): إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي أوصى إلي ولم يوص بي .

وقال عَمرو ُبن العاص لعبد الله بن عباس: اسمع يا ابن آخيي. فقال: كنت ُ ابن آخيك َ. وأنا اليوم آخوك .

قال رجل من أهل الحسجاز لابن شيرمة (٢): من عنايا خرج العلم. قال: ثم لَمْ يَعُدُ إليكم.

دخلت وفود على عُمر بن عبد العزيز، فأراد فتى منهم الكلام، فقال عمر : ليتكلم أسنكم فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن قريشاً لترى فيها من هو أمن منك . فقال: تلكم يافتي.

 <sup>(</sup>١) عمرو بن سعيد بن العاص: المشهور بالأشدق، ولدمنة ١٣هـ، أمير أموي
 من الخطباء البلغاء، قتله عبد الملك بن مروان سنة ٧٠هـ.

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن شيرمة القاضي: ولي قضاء الكوفة للمتصور، وكان مع فقهه شاعراً. مات سنة ١٤٤هـ.

لقي محمد بن أسباط عبد الله بن طاهر (١) في جبّة خزا، فقال: يا أبا جعفر، ما خلّفت للشتاء؟ قال: خلّع الأمير.

قال ابن الزيات (٢) لبعض أولاد البرامكة: من أنت، ومن أبوك؟ قال: أبي الذي تعرفه، ومات وهو لا يعرفك.

كان لشيطان الطاق (٢) ابن محمَّق، فقال أبو حنيفة له: أنت من ابنك هذا في بستان . قال: هذا لو كان إليك .

دخل بعضهُم على عبد الملك، فقال: الحمدُلله الذي ردلك على عقبيه، فسكت. على عقبيك. فقال: ومَن ردًّ إليك فقد ردًّ على عقبيه، فسكت.

لما قال مسكين الدارمي(1):

وإليسه قبلي تنزل القدر

نارِي ونارُ الجارِ واحلةٌ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن طاهر الخنزاعي: أمير عباسي، من خنزاعة، ولاه المأسون خراصان، ولد منة ١٨٢ . مات سنة ٢٣٠هـ.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عبد الملك الزيات: الوزير، الأديب الشاعر، ولد سنة ١٧٣هـ.
 كان وزيراً للمتوكل، ومات تحت العذاب في سنة ٢٣٠هـ.

<sup>(</sup>٣) شيطان الطاق: محمد بن علي بن النعمان الكوفي، فقيه من غلاة الشيعة، كان صيرفياً، وعاصر الإمام أبا حنيفة، توفي نحو سنة ١٦٠هـ.

 <sup>(</sup>٤) مسكين الدرامي: هو ربيعة بن عامر، ومسكين لقبه الذي اشتهر به، شاعر إسلامي، ناصر معاوية على علي بن أبي طالب.

قالت امرأته: صدق؛ لأنَّها نار الجار وقدره.

قال الرشيد لإسماعيل بن صبيح (١): وددت أنَّ لي حسن خطَّك.

فقال: يا أمير المؤمنين، لوكان حسن الخط مكرمة، لكان أولى الناس بها رسول الله على .

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: لوكنت ميدكم ما قلت.

دخل شاب من بني هاشم على المنصور، فسأله عن وفاة أبيه، فقال: مرض - رضي الله - عنه يوم كذا، ومات - رحمه الله - يوم كذا، ومات - رحمه الله - يوم كذا، وترك - رضي الله عنه - من المال كذا؛ فانتهره الربيع وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالي الدعاء الآبيك! في قال الشاب له: الألومك؛ الأنك لم تعسرف حسلاوة الآباء (۱). قال: فما علمنا أن المنصور ضحك في مجلسه قط. ضحكاً افتر عن نواجذه إلا يومئذ.

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن صبيح: كاتب الرشيد، وصاحب ديوان الخراج والرسائل له، كان كاتباً للأمين بعد الرشيد.

 <sup>(</sup>٢) يعرض الشاب بالربيع بن يونس. فقد قيل: إن أباء كان خارجياً فوقع على أمه، فأتت به.

قال بعضهم وقد باع ضيَّعةً من آخر له: أما والله لقد أخدتها تقيلة المؤونة، قليلة المعونة. فقال: وأنت والله لقد أخذتها بطيئة الاجتماع، سريعة التفرق.

قال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرُّغنُّ لك. فقال: هناك والله وقعت في الشغل.

قال الحجاج لصالح بن عبد الرحمن (١) الكاتب: إني فكرت فيك فوجدت مالك ودمك لي حراماً. قال: أشدما في هذا أيها الأمير واحدة. قنال: وما هي؟ قنال: أن هذا بعد الفكرة. يريد: أن هذا مبلغ عقلك.

نظر ثابت بن عبدالله بن الزبير (٢) إلى أهل الشام فشتمهم، فقال له سعيد بن خالد بن عمر بن عشمان بن عفان (٢): إغا تنتقصهم لأنهم قتلوا أباك. قال: صدقت كقد قتلوا أبي، ولكن المهاجرين والأنصار قتلو أباك.

<sup>(</sup>١) صالح بن عبد الرحمن: كان كاتباً للحجاج، وهو الذي نقل النواوين من الفارسية إلى العربية سنة ٧٨هـ.

<sup>(</sup>٢) ثابت بن عبد الله بن الزبير: كان خطيباً فصيحاً، توفي حوالي منة ١٤هـ.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن خالد بن عسر بن عثمان: استوطن الشام وله بها دور كثيرة، ونصده بعض الشعرة، للمدح.

<sup>-</sup> ٣٠٥ من كتاب نثر اللر س ١ - م ٢٠

خطب أبو الهندي - وهو خالد بن عبد القدوس بن شيث بن ربعي (١) - إلى رجل من بني تميم ؛ فقال له: لو كنت مثل أبيك لزوجتك، فقال أبو الهندي: لكن لو كنت مثل أبيك ما خطبت إليك .

ووقف عليه نصر بن سيار (٢) وهو سكران، فسبه، وقال له: ضيعت شرفك . فقال: لولا أني ضعيت شرفي لم تكن أنت والى خراسان.

جلس محمد بن عبد الملك يوماً للمظالم، وحضر في جملة الناس رجل زية ري الكتاب، فجلس بإزاته، ومحمد ينفذ الكلام؛ وهو لا يتكلم ومحمد يتأمله، فلما خف مجلسه قال له: ما حاجتك؟ قال: الساعة آذكرها. فلما خلا المجلس تقدم وقال: جئتك أصلحك الله متظلماً. قال: من؟ قال: منك. قال: مني؟! قال: نعم، ضيعة لي في يد وكيلك يحمل إليك عليها ويحول بيني وبينها. قال: فما تريد؟ قال: تكتب بتسليمها إلي "قال: هذا نحتاج فيه إلى شهود وبينة وأشياء

<sup>(</sup>١) كان شاعراً ماجناً وصافاً للخمر.

 <sup>(</sup>۲) نصر بن ميار: والي خراسان لمروان بن محمد، أمير من الدهاة، تغلب عليه
أبو مسلم الخراساني، فتنقل بين البلاد إلى أن مات سنة ١٣١هـ.

كثيرة. قال الرجل: الشهودهم البينة و«أشياء كثيرة» عي منك. فخجل محمدٌ وهاب الرجل، وكتب له بما أرضاه.

قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص (١): أخبرني عبد الله بن هلال صديق إيليس أنك تشب إيليس. قال: وما ينكر ُ الأمير أن يكون سيد الإنس يشبِه ُسيد الجن.

لما هرب ابن هُبِيَّرة (٢) مِن خالد بن عبد الله القسري قال له: أَبَقْتَ إِبِاقَ العبد. فقال له: نعم حين نمت نومة الأمة عن عَجينها.

دخل رجل من ولد قتيبة بن مسلم (٢) الحمام، وبشار بن برد في الحمام، فقال: يا أبا معاذ و ددت أنك مفتوح العين. قال: ولم؟ قال: لترى استي فتعرف أنك قد كذبت في شعرك حيث تقول:

على أستاه (١) سادتهم كتاب موالي عامر وسم بنار

<sup>(</sup>١) يحي بن سعيد بن العاص: أخو عمرو بن سعيد. سكن الكوفة وواسط.

 <sup>(</sup>٢) عمرو بن مبيرة بن سعد القراري: كان واليا على خراسان. حبسه الوالي - الذي بعده-- خالد القسري، ففر من سجنه. مات حوالي سنة ١١٠هـ.

 <sup>(</sup>٣) قتية بن مسلم الباهلي: ولد سنة ٤٩هـ. ولي المري لعبد الملك، وكان قائدًا شجاعاً، قتله بعض قادة جيشه ٩٦هـ.

<sup>(</sup>٤) الاستاه: جمع است. وهو الدبر.

قال: غلطت يا ابن أخي. إنما قلت: على أستاه سادتهم، ولست منهم.

دخل إياس بن معاوية (۱) الشام وهو غلام، فقدم (۱) خصماً له وكان شيخاً كبيراً إلى قاضي عبد الملك، فقال له القاضي: أتقدم شيخاً كبيراً؟ قال: الحق أكبر منه، قال: اسكت، قال: فمن ينطق بحجني ؟

قال المهدي أيوماً لشريك، وعيسى بن موسى عنده: لو شهد عندك عيسى كنت تقبله ؟ وأراد أن يُعري بينه ما . فقال شريك : من شهد عندي سألت عنه ، ولا يُسال عن عيسى غير أمير المؤمنين ، فإن زكيته قبلته . فقلبها عليه .

قيل لسعيد بن المسيب وقد كفّ: ألا تقدح عينك ". قال: حتى أفتحها على من "

<sup>(</sup>١) القاضي إياس بن مساوية: يضرب المثل بذكائه. ولدسنة ٤٦هـ، تولى القضاء في البصرة، توفي سنة ١٢٢هـ.

<sup>(</sup>۲) قدم: تقلعٌ وصبق.

<sup>(</sup>٢) قلح عينه: أخرج منها الماء الفاصد.

قال مراون يوم الزّاب (١) لحاجبه وقد ولَّى منهزماً: كرَّ عليهم بالسيف. فقال: لاطاقة لي بهم، فقال: والله ليُن لم تفعل بهم لأسُوءَنك. قال: وددت أنَّك تقدر على ذلك.

ركب الرشيد وجعفر بن يحيى يسايره، وقد بعَثَ علي بن عيسى بهدايا خراسان بعد ولاية الفضل بن يحيى أن فقال الرشيد لجعفر: أين كان هذا في أيام أخيك؟ قال: في منازل أهله.

قال بحيراً الراهبُ لأبي طالب: احذر على ابنِ أخيكَ، فإنه سيَصيرُ إلى كذاً وكذاً. قال: إن كان الأمرُ كما وصفت فإنّه في حِصْنِ من الله .

قال رجل مطعون النسب لأبي عبيدة " لما عمل كتاب

<sup>(</sup>١) يوم الزاب: بين مروان آخر خلفاء الأمويين وبين العباسيين، هؤم فيه مروان وفر هارباً سنة ١٣٢هـ.

<sup>(</sup>٢) عزل الفضل بن يحيى البرمكي. عن ولاية خراسان سنة ١٨٠هـ. وولى الرثيد بدله على بن عيسى.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة معمر بن المثنى: فارسي الأصل، عاش في العصر العباسي، عالم بالأدب والنحو والأخبار، غير أنه هجاء خبيث اللسان، وكتابه المثالب، في مثالب العرب، توفى سنة ١٠ ٢هـ.

المثالب: سَبَّتَ العربَ جميعاً. قال: وما يضرُكُ؟ أنت خارج من ذلك،

لما قال أبو العتاهية .

فاضرب بطرفك حيث شد من ، فلن ترى إلا بخيلاً

قيل له: بَخَلْتَ الناسَ كلُّهم. قال: فأكْلُبِوني بواحد.

دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى القضاء. فأبى، فحبسه، ثم دَعَابه، فقال له: أترغب عمّا نحن فيه؟ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، لا أصلح للقضاء. فقال: كذبت. فقال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء؛ لأنه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذباً فأنا لا أصلح، وإن كنت كاذباً فأنا لا أصلح، وإن كنت صادقاً، فإني قد صدقت عن نفسي أني لا أصلح، فردّه إلى الحبس.

قال الحسن بن مهل(١): ما نكأ قلبي كقول خاطبني به

 <sup>(</sup>١) الحسن بن مسهل: قارسي الأصل، أخو الفضل بن مسهل، وزير المأمون،
 تولى الوزارة بعد أخيه، تزوج المأمون أبنته بوران، توفي سنة ٢٧٥هـ.

أعرابي يَحُجُ يُوما بالعرب، فقلت له: رأيت منازلكم وخيامكم تلك الصغار، فقال لي بالعجلة: فهل رأيت فيها من ينكح أمَّه أو أخته؟(١)

قال رجل لآخر: ألا تستحيي من إعطاء القليل؟ فقال: الحرمان أقل منه.

شكا يزيد بن أسيد (٢) إلى المنصور ما ناله س العباس بن محمد أخيه، فقال المنصور: اجمع إحساني إليك وإساءة أخي، فإنه ما يعتدلان. قال: إذا كان إحسانكم إلينا جزاءً لإساءتكم، كانت الطاعة منا تفضّلا.

<sup>(</sup>١) بعرض بأنه فارسي مجوسي".

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أسيد: وإل من رجال الدولة العباسية، أمه نصرانية، توفي سنة ١٦٢هـ.

<sup>(</sup>٣) صالح بن عبد القدوس: من حكماء الشعراء، نشأ بالبصرة وفيها عاش، شعره تكثر فيه الحكم والفلسفة، اتهمه المهدي بالزندقة وقتله وصلبه على جسر بغدادسنة ١٦٧ هـ.

قــــال مــــروان بن الحكم لحبيش بن دَلَجَة (١): أظنك أحمق. فقال: أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنّه.

قال بعضهُم لأبي تمام: لِمَ لا تقولُ مَا يَفُهَم؟ فقال: لم لا تفهمون ما يُقال.

حمل بعض الصوفية طعاماً إلى طحاً في ليطحنه، فقال: أنا مشغول. فقال: اطحنه وإلا دعوت عليك وعلى حمارك ورحاك. قال: فادع الله ورحاك. قال: فادع الله ألدعوة؟ قال: نعم. قال: فادع الله أن يُصير حنطتك دقيقاً، فهو أنفع لك، وأسلم لدينك.

هجا أبو الهول الحميري "الفضل بن يحيى، ثم أتاه راغباً، فقال له الفضل أن ويحك، بأي وجه تلقاني؟ قال: بالوجه الذي ألقى به ربي جل جلاله، وذنوبي إليه أكتسر. فضحك ووصلة.

<sup>(</sup>١) حبيش بن دلجة: من قادة الجيوش في العصر الأموي، ولاه مروان قيادة الجيش الذاهب إلى المدينة، فاستولى عليها. توفي وهو عائد منها سنة ٦٥هـ.

<sup>(</sup>Y) أبو الهول الحميري: شاعر من شعراء الدولة العباسية المجيدين، اختص عدم البرامكة.

قال الحجاج لسعيد بن جُبير (١): اختر لنفسك أي قِتْلة مِنت . قال: بل اختر أنت؛ فإن القصاص أمامك .

جاء شيخ من بني عقيل إلى عمر بن هبيرة فمت بقرابته، وسأله، فلم يعطه شيئاً. فعاد إليه بعد أيام فقال: أنا العقيلي الذي سألك منذ أيام. قال عمر: وأنا الفزاري اللي منعك منذ أيام. فقال: معذرة إلى الله، إني سألتك وأنا أظنك يزيد بن أيام. فقال: فقال: ذاك ألأم لك، وأهون بك علي، نشأ في هبيرة المحاربي، فقال: ذاك ألأم لك، وأهون بك علي، نشأ في قدومك معلي ولم تعلم به، ومات مسئل يزيد ولا تعلم به. ياحرسي اسفع يده (٢).

قال موسى بن سعيد بن سلم: قال أبو الهلكيل (٢٠) لأبي يوماً: إني لا أجدُ في الغناء ما يجدُ الناسُ من الطرّب ا فقال له: فما أعرفُ إذاً في الغناء ذنّباً.

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير الأسدي: ولدسنة ٤٥ه. حيشي الأصل، من علماء التابعين وزهادهم، وأذكياتهم. خرج مع عبد الرحمن بن الأشعت على عبد الملك بن مروان، وقتله الحجاج سنة ٩٥هـ.

<sup>(</sup>٢) اسفع يده: أضرب يده.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل: من ألمة المعتزلة، كان قوي الحجة حاضر البنيهة، كف بصره في أواخر حياته، وترفي سنة ٣٢٥هـ.

أَتِي ضِرِارٌ المتكلمُ بَمِجوسي ليكلمه، فقال أَبُو مَن؟ فقال اللهِ مَن؟ فقال المجــوسي: نحن أجلُ مِنْ أَنْ نُسب إلى أَبْنَائِنا، إلى أَبْنَائِنا، إلى أَبْنَائِنا، وأَبَاؤُنَا أَفعالُ غيرنا، وأَبَاؤُنَا أَفعالُ غيرنا، ولأَن نُنْسَبَ إلى أَفعالُ غيرنا، ولاّن نُنْسَبَ إلى أَفعالُ غيرنا،

كان يناظر رجل بحبى بن أكثم، وكان يقول له في أثناء كلامه: يا أبا زكريا. وكان يحيى يكنى بأبي محمد. فقال يحيى: لست بأبي زكريا. فقال الرجل : كل يحيى كنيته أبو زكريا. فقال: العجب أنك تناظرني في إيطال القياس، وتكنيني بالقياس.

لمَّا عزل عثمان عمروبن العاص، وولَّى عبد الله بن أبى السَّرْح (۱) مكانه، دخل عليه عسمرو، فقال: أشعرت أن اللقياح (۱) بعلك درَّت ألبانها بمصر؟ فقال: نعم، ولكنكم أعجفتُم (۱) أولادها.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سعد بن أبي السرح: أخو عشمان بن عفان من الرضاع، فاتح إفريقية، ولي مصر سنة ٢٥هـ. كان ميله مع معاوية، ولكنه اعتزل صفين. مات سنة ٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) اللقاح: جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب.

<sup>(</sup>٣) أعجفتم: أهزلتم.

جاور إبراهيم بن سيّابة قوماً فـازعجوه من جوارهم، فقال: لم تخرجونني من جواركم؟ فقالوا: لأنك مريب، فقال: ويحكم. ومن أذل من مريب، أو أحسن جوارا؟.

قيل لبعض الصوفية: أتبيع جبَّتك الصوف؟ قال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟.

قالوا: لما ضُرِبَ سعيدُ بن المسيّبِ أَقيمَ للناس، فمرّت به أَمّةُ لبعض المدينين، فقالت: لقد أُقَمتُ مقام الخزي يا شيخ. فقال سعيد: من مقام الخزي فررّتُ.

سمعت الصاحب (١٠ رحمة الله يقول: إن بعض ولد أبى موسى الأشعري عير بأنه كان حجاما، فقال: ما حَجَم قط عير النبي على . فقيل له: كان ذلك الشيخ أتقى لله من أن يتعلم الحجامة في عنق النبي على . قال الصاحب : وأنا أقول : كان النبي النبي الحجامة من لم يحجم قط أحداً .

<sup>(</sup>١) الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن عباد، والصاحب لقبه، وزير غلب عليه الأدب، كان نادرة زمانه فضلاً وأدباً، توفي سنة ٣٨٥هـ. له كتب أشهرها: الكشف عن مساوئ المتني، وله شعر رقيق.

أخلت الخوارج رجلا<sup>(۱)</sup> فقالت له: ابرأ من عشمان وعكيّ. فقال أنا من عليّ، ومن عثمان َبريءٌ.

قال معاوية لرجل: أنت سيد ُقومِك. قال: الدهر ۗ ألجأهم إِليَّ.

أتى رجل أعور في زمان عمر، فشهد أنه رأى الهلال. فقال عمر : بأي عينيك رأيت؟ قال: بشرهما، وهي الباقية ؛ لأن الأخرى ذهبت مع رسول الله في بعض غيزواته. في أجاز شهادته.

راًى مجوسي في مجلس الصاحب رحمه الله الهيب نار، فقال: ما أشرفه! فقال الصاحب : ما أشرفه وقوداً، وأخسه معبودا!.

صح عند بعض القضاة إعدام رجل فآركبه حماراً ونودي عليه: هذا مُعُلم (٢٠) ، فلا يُعامِلُنَه أحد إلا بالنقد، فلما كان آخر النهار نزل عن الحمار، فقال له المكاري: هات أَجرتي، فقال: فيم كنا نحن منذ الغداة.

<sup>(</sup>١) هو شيطان الطاق.

<sup>(</sup>٢) معدم: فقير أو مفلس.

تقديم سقاء إلى فقيه على باب سلطان، فسأله عن مسألة، فقال:

قال الأصمعي: ضرَب آبو المخشّ الأعرابي علمانا للمهدي. فاستعدوا عليه، فأحضره وقال: اجترأت على غلماني فضربتهم، فقال: كلّنا يا آمير المؤمنين غلمانك ضرب بعضنًا بعضًا. فخلّى عنه،

اعترض رجل المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من العرب، فقال ما ذاك بعجب، قال: إني أربد الحج . قال: الطريق أمامك نهج (١٠) قال: وليست لي نفقة . قال: قد سقط الفرض . قال: إني جئتك مستجدياً . لا مستغيراً . فضحك وأمر له بصلة .

قال الحَجَّاج لرجل: أنّا أطولُ أمّ أنْت؟ فقال: الأميرُ أطولُ عقلاً، وأنّا أبسطُ قامةً..

قدم رجل من اليمامة فقيل له: ما أحسن ما رأيت بها؟ قال: خروجي منها أحسن ما رأيت بها.

مدح رجلٌ هشاما فقال له: يا هذا، إنه قد نُهي عن مدح

<sup>(</sup>١) نهج: وأضح.

الرجل في وجهه. فقال له: ما مدحتك، وإنما أذكرتك نعمة الله، لتجلد كه شكرا.

عاتب الفَضل بن سهل الحسين بن مصفب (" في أمر ابنه طاهر (")، والتواته وتلونه، فقال له الحسين : أنا أيها الأمير شيخ في أيديكم ، لا تذَمُون إخ لاصي ولا تنكرون نصيحتي، فأما طاهر فلي في أمره جواب مختصر وفيه بعض الغلظ . فإن أذنت ذكرته . قال : قل . قال : أيها الأمير ، أخذت رجلاً من عرض الأولياء فشقت صدره ، وأخرجت قلبة ، ثم جعلت فيه قلباً قتل به خليفة ، وأعطيته آلة ذلك من الرجال والأموال والعبيد، ثم تسومه بعد ذلك أن يُلل لك ، ويكون كما كان . لا يتهيأهلا إلا أن ترده إلى ما كان ، ولا تقدر على ذلك . فسكت الفضل .

قال المأمون لابن الأكشف وكان كثير الركوب للبحر . ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: سلامتي منه .

قيل لسعيد بن المسيَّب لما نزل الماء في عينيه: اقدحهُما حتى تبصر . فقال: إلَى مَن ؟

<sup>(</sup>١) الحسين بن مصعب: أحد المقدمين في أيام المأمون. مات بخراسان سنة ١٩٩هـ.

 <sup>(</sup>٢) طاهر بن الحسين: قاتل شهير. ولاء الفضل بن سهل قيادة الجيش المتوجه إلى الأمين، وقد استولى على بغلط وقتل الأمين سنة ١٩٨ه.

قال المنصور لرجل: ما مالك؟ قال: ما يكُفُّ وجهي، وبعجز ُعن الصديق. قال له: لطَّفتَ في المسألة.

قال الرشيد للجهجاه: أزنديق أنت؟ قال: وكيف أكونُ زنديقاً وقد قرآتُ القرآن، وفرضتُ الفرائض، وفرقتُ بين الحُجَّة والشَّبَهَة؟ قال: تالله لأضربتك حسى تقر. قال: هذا خلاف ما أمر به الرسول على أمرنا أن نضرب الناس حتى يقروًا بالإيمان، وأنت تضربني حتى أقر بالكفر،

قال عُمر لعمرو بن معد يكرب: أخبرني عن السلاح، فقال: سَلَّ عمَّا شَنْتَ مِنْه، قال: الرمْحُ، قال: أخوك وربا خانك. قال: النبل. قال: مناياً تُخطيء وتصيب. قال: النبل. قال: النبل. قال: مناياً تُخطيء وتصيب. قال: اللرع. التُرس. قال: ذاك المجنّ، وعليه تلور الدوائر. قال: اللرع. قال: من عبة للفارس، وإنها لحصن حصين. قال: السيف. قال: ثمَّ قارعَتك أمَّك عن الهبَل (١). قال: بل قال: الحمّى أضرعتني لك (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهيل: الثكل.

 <sup>(</sup>۲) مثل يضرب للأمر يضطر صاحبه للخضوع.
 ۳۱۹ ....

### باب آخر من الجوابات المسكتة وهو ما يجري مجرى الهزل

قال بعضهم لآخر: يا خائن. فقالَ: تقول لي ذلك وقد اثتَمنك اللهُ على مقدار درهم من جسلكِ فلم تؤدّ الأمانة .

شتم عيسى بن فرخانشاه (۱۱) رجلاً نصرانياً، فقال: يا أبن الزانية. فقال الله: أنت مسلم ولا أقدر على شتمك، ولكن أخوك يحيى بن فرخانشاه هو ابن الزانية.

قيال العطوي (٢٠٠): قلت لجسارية: أشستهي أن أقبلك. قيالت: ولم؟ قلت : الأنك زانية. قيالت : وكل زانية تقبلها؟ قلت : نعم. قالت: فابدا عن تعول.

قال غلام تُمامة للمامة: قم صل واسترح. قال: أنا مستريح إن تركتني.

اشترى على بن الجعد(٢) جارية بثلاثمائة دينار، فقال له

<sup>(</sup>١) عيسى بن فرخانشاه: استوزره المعتز بعد عزل الوزير صاعد بن مخلد.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عطية: شاعر بصري، كانت إقامته بسرمن وأي.

<sup>(</sup>٢) علي بن الجعد بن عبيد: شيخ بغداد في عصره، ولدسنة ١٣٦هـ، وتوفي سنة ٤٤٥هـ.

ابن قادم النحوي (١): أي شيء تصنع بهذه الجارية ؟ فقال: لو كان هذا شيئاً يُجرَب على الإخوان لجريّناً وعليك ،

كان حماد (1) الراوية يشهم بالزندقة وكان يصحب أبن بيض ، فدخلا يوها على والي الكوفة ، فقال لابن بيض (11) قد صادأ؟ قال: نعم أيها الأمير ، على ألا آمر أبالصلاة ، ولا ينهاني عنها.

أتشد حضري أعرابياً شعراً لنفسه، وقبال: تراتي مطبوعاً؟ قال: نعم على قلبك.

اعترض عمرو بن الليث فارساً من جيشه، فكانت عابته بغاية الهزال، فقال له: يا هلا، تاخد مالي تُتفقه على امراتك وتُسمنها، وتُهزل دابّتك التي عليها تحارب، ويها تأخذ الرزق، امض لشاذك فليس لك عندي شيء ". فقال الجندي أبها

 <sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن قادم النحوي: من علماء النحو، وهو معلم المعتز ،
 مات حوالي سنة ١٥١هـ.

 <sup>(</sup>٢) حماد بن سابور: أعلم أهل عصره بأشطر العرب وأيامهم، ولذ سنة ١٥هـ وتوني سنة ١٥٥هـ.

 <sup>(</sup>٣) حسوة بن بيض: شاعر من شعراء المدولة الأموية متقطع إلى المهلب بن أبي صفرة، ثم إلى بلال أبن أبي يردة، وهو كوفي مالين خليع.

<sup>--</sup> ۲۲۱- من کتاب نثر آلدر من ۱ - م ۲۱

الأميس، لو استعرضت امرأتي لاستَسَّمَنَتَ دابَتي. فضحك عمرو، وأمر بإعطائه رزقة.

قيل للتين (١) الأصبهائي: لم تنفِ لحيتك؟ فقال: وأنت فلم لا تتنفها؟

قيل لبعضهم: زوجت أمك؟ فقال: نعم، حلالاً طيباً. فقال: أماً حلال فنعم، وأما طيب فلا.

قى الت امرأة لرائض دواباً: بنس الكسب كسبك، إلما كسبك باستك، فقال: كسر بين ما أكتسب به وبين ما تكتسبين به إلا إصبعان.

قالت امرة لزوجها: يا مفلس يا قرتان. قال: إن كنت صادقة فواحدة منك وواحدة من الله .

قيل لبعض الظرفاء من أهل العلم: أتكره السَّماع؟ قال: نعم، إذا لم يكن معه شرّبٌ.

كتب العباسُ بن المأمون، في رقعة: أيُّ دواة لم يلقها قلمُه؟ والقاها بين يدي يحبَى بن أكثم، فقرأها ووقَّم فيها:

<sup>(1)</sup> مو الأصولي الفقيه أبو عبدالة محمدالأصفهائي، والنتيف لفيه .

دواتك ودواة أبيك. فأقرأها العباس أباه المأمون. فقال: صدق يا بنّي ، ولو قال خير هذا لكانت الفضيحة .

سمع رجلٌ به وجعُ الضوسِ آخر َ ينشد: قضاً ها لغيري وابتلائي بحبُها(١)

خَمَال: واللهِ لو ابتلاكَ بوجع الضرسِ لم تَعْزَعُ لهذا.

قيل للجاحظ: لم هريت في نكبة إبن الزيات (٢٠ قال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذا هما في التنور.

رمى المتوكل عصفوراً بالبندق فلم يصبه أ، فقال ابن حمدون ": أحسنت باسيدي ، فقال: هو ذا تَهُرُ أَي، كيف أحسنت قال: إلى العصفور.

قيل لأبي عُرُوة الزيبري: أيسرك أنك قائداً فقال: إي والله، ولو قائد عبان.

<sup>(</sup>١) حيزه: فهل بقضاء غير ليل ابتلانيا. والقاتل قيس بن لللوح.

 <sup>(</sup>٢) فيض التوكل على ابن الزيات سنة ٢٣٣ه.. وأسر يوضعه في تنور ضبق، به
مسامير محددة أطرافها إلى الدائيل لتنخسه إذا اتكا أو غرك، وهو التنور كان لين
الزيات بعلب به من يريد تعذيبه.

 <sup>(</sup>٣) لبن حمدون تديم المتركل، وكان للتركل يستملحه.

قمارى قوم في مجلس لهم حديث الكمال في الرجال، ودخول النقصان عليهم للأفات، فقال بعضهم: من كان آعور فهو نصف رجل، فهو نصف رجل، ومن لم يحسن السباحة فهو نصف رجل، ومن لم يكن متزوجاً فهو نصف رجل، وكان فيهم أعور ، ولم يكن يحسن السباحة ولا متزوجاً، فالتفت إلى ذلك الإنسان وقال له: إن كان على ما تقول فأنا أحتاج إلى نصف رجل حتى أكون لا شيء .

قال بعضهم: مروت بمنجم قد صلب، فقلت له: هل وأيت في نَجمك وحكمك هذا؟ قال: كنتُ وأيتُ وفعة، ولكن لم أعلم أليًا فوق خشبة .



# الباب الثامن

#### من نوادر المتبئين

وتباً آخرُ وادَّعَى أنه موسى بنُ عمران، فأحضره وقال له: من أنت؟ قال: أنا كليمُ الله موسى، قال: وهذه عصلك التي صارت تُعْباناً؟ قال: نعم. قال: فالقها من يلك ومرُّها أن تصير تُعْباتاً. قال: قل أنت (أنا ريَّكُم الأعلَى)()، كما قال فرعون، حتى أصيرُها ثعباناً كما فعل موسى، فضحك منه واستظرفه.

وتنبآت امرأة أيام المأمون؛ فأوصلت إليه، فقال لها: من النس؟ قالت: أنا فاطمة النبية، فقال المأمون أ: أتؤمنين بما قال محمد رمسول الله؟ قالت : هو نبي حقاً، وقوله حق مقبول .

<sup>(</sup>١) لتحريرجله: ضرب بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى الأية الكريمة : 21 من سورة المنازعات.

قال: فإن محمداً - عليه السلام - قال: لا نبي بعدي. قالت: صدق صلوات الله عليه؛ فهل قال: لا نبية بعدي؟ فقال المأمون لمن حضر : أما أنا فقد القطعت ، فمن كانت عنده حجة فليات بها، وضحك حتى غطى وجهه.

وتنبأ أخراً في أيام المآمون فقال: أنا أحمد النبي". فَحُمِلِ إليه فقال له: أمظلوم أنت فتنصف؟ قال: ظلمت في ضيعتي، فَتَقدم بِإنصافه، ثم قال له: ما تقول في دَعُواك؟ قال: أنا أحمد النبي فهل تلعم أنت؟ م

ادَّعى رجلُ النبوة فقيل له: ما علامتك؟ قال أنبئكُم بما في أنْفُسكم. قالوا: قيما في أنْفُسِنا؟ قيال: أني كِلنَّاب، لستُ بنبيٍّ.

تنبآ رجل في أيام المأمون، فقال له: من أنت؟ قال: ني . قال: فسامع جزئك؟ قال: ما شنت . قال: فأخرج لي من الأرض بطيخة . قال: أمهلني ثلاثة آيام. قال المأمون: الساعة أريدها. قال: يا أمير المؤمنين أنصفني . أنت تعلم أن الله يُبتها في ثلاثة أنهر، فلا تقبلها مني في ثلاثة أبام؟! فضحك المأمون وعلم أنه محتال واستنابه ورصله.

وتنبأ آخرٌ في أيامه، قطالبُوه بمعجزته، فقال: أطرح لكم حصاةً في الماء فأذبيها حتى تصير مع الماء شيئاً واحداً. قالوا: قد رضينا، فأخرج حصاة كانت معه وطرحها في ألماه فقابت، فقالوا: هذه حيلة، ولكن أنب حصاةً نعطيك نحنٍّ. قال لهم: لا تَتَّعَمَّلِوا، فلسبتم أنتم أجل من فرعون، ولا أمّا أعظم من موسى، لم يقل فرعون لموسى: لا أرضى بما تفعله بعصاك حتى أُعطيكُ من عندي عصاً تجعلُها ثعباناً. فضحكَ المأمونُ وأجازه،

وتنباً رجل في خملافية المأسون، فقيال لعلى بن صيالح صاحب المصلَّى: ناظرُه. فقال له على: ما أنْت؟ قال: نَيُّ. قال: فأين كَاتُكُ والنُّدُرُ ؟ قال: ألستم تزعمُون أن محمداً كان لا يُخبر بشيء إلا كان؟ قالوا: نعم. قال: فأنا لا أحبر بشيء أنه يكون ُنيكون ُ.

تَبَّأُ رَجِلٌ فِي أَيَّامِ المأمون، فقال له: ما أنْت؟ قال: أنَّا نبيٌّ. قال: فما معجز تُك؟ قال: سل ما شئت. وكان بين يديه قُفْل، قَالَ: خِذْ مِدْ الْقُقُلَ فَافتحه ، فقالَ: أَصِلْحَكَ اللهُ ، لَمِ أَقَلْ إِنِّي حِلَّادٌ، قلت: أَنَّا نَبِي !! فضحك المأمون واستتابه وأجازه. وتنبآ آخر فطلب، فلما أحضر دَعا له بالنَّطَع (1) والسيف، فقال: لم تَعْتلوني؟ قالوا: لأنك ادَّعيْت البُوة. قالك فلست أدعيّها. قمالوا: فأي شيء أنت؟ قال: أنا صغين، فعلى له بالسياط، قال: لم تضربوني؟ قالوا: لادُعاتك أنك صغيق. قال: لا أدّعي، قالوا: فمن أنت؟ قال: من التابعين بإحسان. فعني له بالنوّة. قال: ولم؟ قالوا: نودبك لادعاتك ما ليس فيك. قال: ويحكم، الساعة كنت نبياً، أتربلون أن تحطوني في صاعة واحنة من النبوة إلى مرتبة العوام؟ أمهلوني إلى غدّ حتى أصير لكم إلى ما شيمً.



(١) التعلم: قطعة من الجلد يقطع عليها الرآس.
 ٣٣٠ ---

# الباب التاسع

#### تتوادر المدينيين

قسال رجل من أهل الشسام لبحض أهل المتينة . وهو الغناضري".: كيف يُباع النبيطُ عندكم؟ قبال: مُذَّانُ وثمانيةً وسيعونُ سُوطاً بدرهَم ! ! .

وقيل للديني": ما أعددت كشدة الرد؟ قال: شدة الرعدة وقال آخر منهم لغلامه ونزل به ضيف: افرش تضيفنا. فقال تما أفرش له، وسراويلك عليك، والجُلُّ على الجمار(أأ؟ سرق آخر نافجة مسك(أ)، فقيل له: إن كلَّ من عُلَّ يأتي عا عَلَيوم القيامة يُحملُ على عنقه. فقال: إذا والله أحملها طيبة الربح خفيفة المحمل.

وقيال أخر: لو قسم البلاء بين الناس لم يصبنا أكشر مما أصابنا. قيالوا: منا الذي أصابك؟. قيال: بعيث بشياتنا إلى التياس (٣ مع الجارية، فجاءت الشاة حائلاً والجارية حاملاً.

<sup>(1)</sup> إلجل: ما ثلبته الللجة لتصان به.

<sup>(</sup>٢) تافجة الملك: وعازه، كلمة أعجمية.

 <sup>(</sup>٣) التيلس: صاحب التيوس وهي الذكور من الوعول وللمز وغيرها.
 ٣٣٣٠٠٠

قبل لآخر: كبُّ طابت أصوات أهل المدينة؟ قال: لخلام أجوافهم، كالعود لمَّا خلاجوفَه طاب صوتُه.

لقي مليني آخر فقال له: ما فعل ابنك فالان؟ قال: باليمن، قال فاينك فلان؟ قال: بخراسان، قال: لا أسالك عن الشالث فإني أعلم أنه في السحاب.

وانستَرَى آخر رطباً، فأخرج صاحبه كَيْلُجة (١) صغيرة ليكيل بها، فقال الملني: والله لوكلت كي حسناتٍ ما قبلتُها.

وقسال مسلم البن أبي مسريم: تَعَشَقْتُ فسلانة وأريد شراءها، قال: يا بْنَ الفاعلة، فيلي شيء تشتريها؟ قال: أيع قَطَيِعةَ جَلَي (٢) وأشتريها، قال: امرأته طالق إن كان ملك جلك قطيعة إلا قطيعة الرحم.

(١) كبلجة: مكيال يكتال به. كلمة فارسية.

(٢) التعليمة: ما يقطع من الأرض.

(٣) أرسالا: متتابعين.

وسرق آخرُ جراً فأخلوها منه وأرادُوا ضربَّهُ و قالُوا: ياصدوً الله تسرق جراتنا ؟ فقال: ما هله جراتكم، وهذه والله عندنا مُدُهم كوزً ؟ . فضحكُوا منه وتركوها له .

مُطرِ أهلُ المدينة ست ليال شواليات، حتى كاد أهلُها يغرقون، فقال بعضهم: إن مُطرِقاً السابعة أصَّبح أهلُ السماءِ في مفازة لا يجدون حسَوة ماء (1).

نزل على مديني أضيافً فتسترَّت امرأتُ منهم وتَخَفَّرَت (١). فعال لهازوجها: لوددت أَنَّ في الديّاعيناً تشتهيك، وأنك أثقلت في كلِّ يوم بتوأمَينَ.

نظر مديني إلى قوم يستَسقُون ومعهم الصبَّيان، فقال: ما هو لاء؟ قالوا: نرجو بهم الإِجابة . قال: لو كان دعاؤهم مجابًا لما بقي في الأرض معلمً .

أَحدُ الطائفُ بِعضَهم وهو سكرانُ، فقالَ: الحبسُوا الخَبِيثَ. فقال: أصلحكَ الله؛ علي يَبنُ بالطلاق ألا أبيت بعيلاً عن منزلي، فضحك وخلان.

<sup>(</sup>١) حسرة ماء: قليل منه، والفلزة: الصحراء.

<sup>(</sup>٢) المرالا: تحجبت حياء منهم – والكفر: الملياء.

خىاصىمىت مىدىنية زوجها، وكىان في خَلَق (\*\* لا يواريه، فقالىت له : غير الله ما بك من نعمة . قال : استجاب الله دعامك، لعلى أصبح في ثوبين جديدين.

وصف مسليني مسعنيَّة بحسن الغيّاء؛ فسقسال: والله لو سمعتها ما أدركت ذكانك (٢).

عرض آخر جارية على البيع، فقيل له: هي دقيقة الساقين، فقال: تريدون تبنون على رأسها غرفة ؟

سُرِق لاخر دواهمُ، فقيل له: لا تغتمَّ فإنها في ميزانِك. فقال: مع الميزان سرقت.

وقال آخر لصاحب منزله: أصلح خشب علما البيت فإنه يتفرقع. فقال: لا تخف، فإنه يسبِّع، فقال: إني أَخافُ أَنْ تدركه الرَّقَةُ فيسجد.

وأراد المهدي أن يتنزه بالمدان، فسخرج أنسراف أهل المدائن، فأرقد والنيران والشموع، فقال أبو جواليق: قد أذِنا

<sup>(1)</sup> ئوية خطق: أبال نني،

<sup>(</sup>٢) ذكة الحيوان؛ فبحد وللعني؛ لو فنتك لصمقك صوتها من جماله.

إلله أفي خراب المدائن. قالوا: لم؟ قال: أوقدتُم التيران. الآن تنفر حراقاتُ للهدي منها فيآمر بخراب المدائن.

جاء رجل إلى منيني فقال: هل تدلني على من يشتري حمماري، وكان أجرب آجرد أنه فقال: والله ما أعرف من يشتري هذا إلا أن يجيء من يطلب من الحمير نسمة للعش (٢٠).

غنَّت قينة ومديني حاضرٌ، فقال: ياسيدتي أجدت، وما يحفسرني ما أعطيك، ولكن قله وهبت لك كل حسنة لي، وحملت عنك كل حسنة لي، وحملت عنك كل سيئة لك، فقام آخر فقال: ياسيدتي، ما أعطاك شيئاً، وذلك أنه مالك سيئة يحملها عنك، ولا له حسنة يُعمليكها.

كان بالدينة واحد بقود قد أفسد أحداثها، فاجتمع المسايخ وشكوا فالجنمع المسايخ وشكوا فالك إلى والي المدينة، فنفساه إلى قبساء "، فبعدت المسافة ، فكانوا يركبون حمير المكاريين ويصيرون إلى عنده، وكثر ذلك حتى كان الواحد يركب حماراً ، فيسير حتى

<sup>(</sup>١) الجرد: حيب تن الدواب.

<sup>(</sup>٢) يريد؛ عبداً ليعتقه من الرق.

 <sup>(</sup>٢) قياء: قرية قرب المدينة بها مساكن بني حسرو بن عوف من الأنصار . غد ويقصر .
 ٢٢ س عن كتاب نثر المدين من ٤ س ع ٢٠٠٠ ع ٢٢

يقف على بايه ؛ فاجتمع الناس إلى واليهم وقالوا: قد أفسطُ أحداتنا وأتلف آموالنا ، حتى إن الحمر قد عرفت باب داره ، فتقف عنده . فأمر الوالي بإحضاره وأمر بتجريده ، وقال : ليس أريد شاهداً عليك سوى أن الحمير تعرف باب دارك . قال : فبكى ، فقيل له : مم تبكي ؟ قال : من شماتة أهل العراق بنا ، يقولون : إن أهل الدينة يقبلون شهادة الحمير . فضحك الوالي ومن حضره ، وخلوه .

عَنَّى آخر أَفِي مَنْ لِهِ فَقَالَ: لَيْتَ لِنَا خَمَا فَنَطَبْخَ مَكِبَاجًاً. ! فَمَا لِثَ أَنْ جَاءَ جَارِ لَهُ بِصَحُّةَ، وقَالَ: اعْرِفُوا لِنَا فَيَهَا قَلِلَ مَرَقَ. فقال: جيراننا يشَمُّون رائحة الأماني.

دخل الخاصريُ على الحسنِ بن عليٌ عليه المسلام، فقال: إني عصبَتُ ومول الله الله قال: بنس ما عملت! كيف؟ فقال: إن النبي على قال: لا يصلُع قوم مَلَكَت عليهم الرُلَة، وقد مَلَكَت عليهم الله عنه: اختر إحلى ثلاث، إن شيت الله عنه: اختر إحلى ثلاث، إن شيت الله عنه: اختر إحلى ثلاث، إن شيت

<sup>(</sup>١) أيق: حرب.

فشمنُ عبدٍ، فقالَ: قفْ هَنَا ولا تتجاوزُ، قداخترت ذلكَ، فأعطاهُ.

وقع واحد منهم فوئشت (جله، فجعل الناس يدخلون عليه فيسالونه: كيف وقع فأكثروا، فضجر وكتب قصته، فكان إذا دخل عليه عائد وسأله دفع إليه القصة .



# البناب العاشسر

#### من تسوادر الطُّفَيْلِين والأكلـة

قسال بنان الطفسيلي (١): الجَوْذَابِ (مساروج المعِنة (٢٠). الجَوْذَابِ عليه ما شنت .

وقيل له: كم كنان عدد أصحاب النبي على المرابع بَعْرِ؟ قال: ثلاثمالة وثلاثة عشر رغيفاً.

وقال: عُصْعُصُ عَنْ خِيرٌ مِنْ قِلْدُ بِاقْلَى ﴿

وقدال آخر: من احتسمي (١٦) فيهو على يقين من مكروم الجوع، وفي شك من العافية.

وقال بعضهم: ليس شيء أضر على الضيّف من أن يكونَ صاحبُ البيت شبعان.

<sup>(</sup>١) بنان الطفيلي: هو عبدالله بن عشمان أصله من موو، وأقام ببغداد.

 <sup>(</sup>٢) الجواذب: طعام من سكر ورز وجوز ولحم.

<sup>(</sup>T) الصاروج: كلمة معربة معناها الأساس.

<sup>(</sup>٤) المصمص: أصل النتب.

<sup>(</sup>٥) الباتلي، والباثلاء: الفول.

<sup>(</sup>٦) الحمية: عدم الأكل خوف المرضى، واحتمى: لم يأكل.

قال الأصمعي: كان في البصرة أعرابي من بني لمبم يطفلُ على الناس، فعاتبته على ذلك، فقال: والله ما بنيت المنازل إلأ لتُدخل، ولا وتنبع الطعام إلا ليؤكل، وما قدمت عليه فاتوقع رسولا، وما أكره أن أكون تقالاً تقييلاً على من أراه سحبحاً بخيلاً، أنعم عليه مستأنساً، وأضحك إن رأيته عليساً، فأكل برضمه، وأدعه بغيمة، وما اخترق اللهوات (" طعام أطيب من طعام كم تغيق فيه درهماً، ولم تُعن إليه خادماً".

قال بعضهم: من جلس على ماللة، وأكثر كلامة غَشَّ بطنه.

أولم طلسيلي على ابنته، فأناه كل طفيلي، فلما وآهم عرفه بسلم، عرفهم، فرحت بهم ثم أدخلهم، فرقاهم إلى غرفة بسلم، وأخذ السلم حتى فرغ من إطعام الناس، فلما لم يرق أحد الزلهم وأخرجهم.

قيل لبعضهم: لِمَ تأكل بخمس أصابع؟ قال: ولي أكثر منها؟!

<sup>(</sup>١) اللهرات: جمع لهاة؛ وهي فتحة البلعرم.

<sup>(</sup>٢) لم تعن: لم تخرج.

نظر طفيلي على مسائلة إلى ملَّقَة (1) يسفساه ومُلْبَقَة مصفراء، فجعل بأكل البيضاء، فصفحة شيخ طفيلي كان معه معلى المائدة وقال: لا أم لك، إذا كتت في صناعة فتحذى فيها. أما عرفت أن الفرق بينهما الزعفران؟.

أكل هلال بن أخر (٢) جملاً، وامرأته أكلت فصيلاً، فلما ضاجعها لم يصل إليها، فقالت: كيف تصل إلي وينتا بعيران،

كان سعيد بن أسعد إمام المسجد الجامع بالبصرة طفيلياً ، فإذا كانت وليمة سبق إليها ، فرجا بسط معهم البسط وخدم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني أبادر برد للاء ، وصفر القدور ، وتشاط الجاز ، وخلاء المكان ، وخفلة النباب .

دعا بعضهم واحداً فأقعده إلى نصف النهار، وهو يتوقع المائلة ويتلظّى جوعاً، فأخذ صاحب المتزل العود وقال: بحياتي آي صوت تشتهي؟ قال: صوت المُقلّى .

كان نقش بنان الطفيلي: ما لكم لا تأكُّلون؟

<sup>(</sup>١) لللبقة: خلعة التريد لللين باللسم.

 <sup>(</sup>٢) علال بن الأسعر بن خالد لللزني: شاعره كان الموساعظيم البطش وكان أكولاً. مات بالعراق سنة ١٢٠هـ.

وكان يقولُ لأصحابه: إذا دخلتم فلا تلتفتّوا بميناً ولا شمالاً، وانظروا في وجوه أهل المرأة، وأهل الرجل حتى يقدر هؤلاء أنكم من هؤلاء، وكلّموا البواب برفق، فإن الرّفق يُمَنّ، والحرق شوّمٌ، وعليكم مع البواب بكلام بين كلامي: الإدلال، والنصيحة.

سمع بعضهم رجالاً يقول: رُوِي في الأخبار أن اللجالاً يخرج في سنة قسحط مع جرادق (١) أصفهانية، وملح ذَرانيً والمُعنانيُّ سرخسي الأ<sup>(١)</sup>. فقال الطميلي: عافاك الله، وإله إِنَّ رَجِلاً يجيءُ، بِهَنَا يستحقُّ أن يُسمع له ويطاع.

صحب طفيلي جماعة في سفر، ففرضوا على أن يُخرج كل واحد منهم : علي كلا. كل واحد منهم : علي كلا. فلما بلغوا إلى الطفيلي قال: أنا علي .. وسكت. قالواله: لم سكت ؟ وإيش عليك (٢٠) فقال: لعنة الله . فضحكوا وأعفوه من النفقة .

<sup>(</sup>١) الجرافق: توع من الخيز - معرية .

 <sup>(</sup>٢) الانجذائي: نبات جيد ملطف لوجع القاصل. ومرحمي: نسبة إلى مرخس
 مدينة بين نيسابور ومرو.

<sup>(</sup>٢) أيش: كلمة عامية أصلها أي شيء.

قال بعضهم: أفضل البقاع وخيرها ثلاثة، قيل: وما هي؟ قال: دكان الرواس (١٠) و درجة الحبار، ومطبغ الجواد. وأفضل الحبث وخيرة ثلاثة : سفينة نوح، وعصاً موسى. ومائدة يؤكل عليها.

مر طفيلي إلى باب عرس، فضع من الدخول، فذهب إلى أصحاب الزجاج ورهن رهناً، وأخذ عشرة أقداح، وجاء وقال للبواب: افتح حتى أدخل هناه الأقداح التي طلبوها. فَقَتَح له، ودخل وأكل وشرب مع القوم، ثم حمل الأقداح، وردها إلى صاحبها، وقال: لم يرضوها، وأخذ رهنة.

ودخل آخر إلى قوم فقالوا: ما دعوناك، فما الذي جاء بك؟ قال: إذا لم تلعُوني ولم أجيء وقَعَت وحشة ، فضحكوا منه وقربوه .

وكان ميسرة التراس يأكل الكبش العظيم ومنة رغيف فذكر آكلة للمهدي، فقال: ادعوا الفيل، فألقوا له رُغُفاً فأكل تسعة وتسعين رغيفا، فألقوا له تمام للنة فلم يأكله ، وأكل ميسرة بعد المائة.

<sup>(</sup>١) الرواس لحق، وصحته : الرآس، وهو بالع الرؤوس.

وعُن قربُ عهدُ من الأكلة أبو الحسن بن العلاَف، وهو ابنُ أبي بكر العلاف الشاعر (١).

ودخل إلى الوزير المهلّي (٢) يوماً ببغداد، فأنفذ الوزير من أخد حماره الذي كان يركبه من غلامه، وأدخل الطبخ وذبح وطبخ لحمه عاء وملح، وقُدَّم إليه وهو يظن أنه لحم بقر فأكله كلّه، فلما خرج وطلب الحمار قيل له: قد أكلته، وعوضه الوزير عنه ووصله.

#### \* \* \*

### ألقاب الأطعمة وغيرها على مذهب الطفيلين

الطشت والإبريقُ: بشرٌ ويشير، والخوان: أبو جامع، السُّقْرَة: أبو رجاء، الحبر: أبو جابر، اللحمُ: أبو عاصم،

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن بن علي بن أحسد، ولدسنة ۲۱۸ هـ، وصائل يسغداد، ونادم المكافأة ونادم المكافئة والمراد والمرزواء وتوفي سنة ۲۱۹هـ، والحسن ابنه كان تدياً للمساحب بن عباد. (۱) المهلي: هو الحسن بن محمد، من نسل المهلب بن أبي صغرة، ولدسنة ۲۹۱هـ كان وذير المبلطان معز المولة بن بويه، ثم وذير الحليقة المليم، توفي سنة ۲۵۲هـ، حدم المركم ٢٠٠٣...

الملح: أبو صون. القدر: ميسمون الزلجي. الغضارة (١٠): أم الفرج، الحُواري (١٠): نجوم الفكة، البقل: زحام بلا مضعة البيض: بنات معشو، الشريد : جبير بن عظم، الجبن: واشد المختاق، البحوز: أبو القسعة اع - الزيسون: خنافس الحُوان، المحتاءة (١٠٠): أم البلايا، الباذنجان: قباب ياصر، الكامخ : عرق الشيطان، البوارد: برائد الخير، البرماورد (١٠): أبو كامل الطياليي البنيوسك : جامع صفيان، الماء: أبو غامل الخردل: أبو كلثوم الجلاد، المدّجاجة : صمانة القوادة - البطة : بهادة السوسية ، الحكمل: شهيد البلاي: أبو العربان . الرفاق: أبو العربان . الرفاق: أبو العربان . المرفاق: أبو العليالس التيسو (١٠): أم عاصم ، المضيرة (١٠): أم عاصم ، المضيرة (١٠): أم السعيد: أبو بسدر ، المستخباج (١٠): أم عاصم ، المضيرة (١٠): أم

<sup>(</sup>١) المضارة: وهاه كبير بشخله من الحزف وبمحوه.

<sup>(</sup>٢) الحواري: الدقيق الأبيض، وكل ما يبض من طعام.

<sup>(</sup>٣) الصمناء: ضرب من الكامغ، إدام يعفذ من السمك العبقار، مشوِّ مصلح للبعقة.

<sup>(</sup>٤) طعام من بيض ولحم، فارسي.

<sup>(</sup>٥) التير: أباوز ينلك حتى يصير أملس،

<sup>(</sup>٦) السكياج: طعام يعمل من لحم وخل، معرب سكيا،

<sup>(</sup>٧) المضيرة: مرقة تطبخ باللين.

الفضل، الكنكية: أم حفص، الهريسة: أم الخير، الرأمي: قيم الحمام، ماء البلاقلاء: أبو حاضر، السمك: أبو سابع، الأكارع: أبو الحرق، الحل: أبو العباس، الفتيت: أبو نافيج، القنبيطية (1): وويرة الرومية، المضمومة (1): المقتم الكندي، المؤتبيطية (1): أبو الاسبود الدوكي، المريء: أبو الاسبود الدوكي، المشمشية (1): أم الجمال، الملبقة (1): أم سهل، الطباهجة (1): أم الجمال، الملبقة (1): أم سهل، الطباهجة (1): أم المسبور، الأرز: أبو الاسبه، الترجسية: أم المسلكة (1): أم الحسن، الأرز: أبو الاسبه، الترجسية: أم المسلكة (1): أم الحسن، الفالوذج (1): أبو مضاء، السكر:

<sup>(</sup>١) هي توع من الحلواء.

<sup>(</sup>٢) المغمومة والغميمة : لهن يسخن حتى يطظ قوامه .

<sup>(</sup>٣) القميشة: طعام من اللين وبعض الحبوب، والششمش: نوع من القاكهة.

<sup>(</sup>٤) لللبقة: الفريدة إذا كثر مستها فلاتت.

 <sup>(</sup>٥) الطباعجة: كلمة معربة أصلها تباعة ، وهو اللحم المشرح الطبوخ ، ويسمى أيضاً الكباب.

<sup>(</sup>١) القلية: طمام بتخذمن أكباد الجزور ولحومها.

 <sup>(</sup>٧) بجوز أن تكون المصلية: وهر ما يقدم قبل الطعام من مشهيات تشبيهاً لها
 بالخبل المصلية ، ويجوز أن تكون المصلية وهو ما شوي في التور .

<sup>(</sup>٨) الفالدية، والفالوذج: نوع من العلوي يعمل من العميق والعسل.

آبو الطيب. الطبر زُد: أبو شيبة الخوري، الخبيص (1): أبو نعيم. اللوزينج: بكير الطرائفي، القائف: قبور الشهداء، الفراريج: بنات المؤذّن، السويق: أم حبيب، الخلال: أبو البأس. الأشنان والمخلب: منكر ونكير، النبيذ: أبو غالب، الغرّابة (1): أم رزين، النُّهَلُ: أبو تمام، النَّرْجِسُ: أبو العيناء، السايكسي: أم فرعون، القدح: أبو قريب، النَّبيقة (1): أم القراحية (1): أم القاسم،

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) الخبيص: طعام من سمن وتمر ودنيق.

<sup>(</sup>٢) الغرابة: اللحم الذي تحت الركبة في الساق.

 <sup>(</sup>٣) النبيقة: زمعة الكرم إذا عظمت، والنبقة: دقيق بخرج من أب جذع النخلة حلو يقوى بالدبس، ويحعل نبيذًا.

<sup>(</sup>٤) الصراحية: أنبة الحسر.

# فمرس السفر الأول

| 1-1-11                       | ٣          |
|------------------------------|------------|
| مولف الكتاب                  | •          |
| متهيج الكتاب                 | 4          |
| موضوعات الكتاب وأبوابه       | 11         |
| البَّابِ الأول:              | 14         |
| النظائر سن القرآن            | 14         |
| الأبات التي ذكر لميها التغوى | 14         |
| ألآيات التي فبها ذكر الصلاة  | ۲.         |
| التحميانات                   | **         |
| آبات لحيها ذكر الله تعالى    | <b>۲</b> ۳ |
| الإمثال                      | 70         |
| الأمر بالعدلموإلإحسان        | YY         |
| لملكم                        | **         |
| ذكر الموازين                 | ۲.         |
| التكليف                      | rt         |
| التحلير من الظلم             | ۳۴         |
| الجهاد                       | TO         |
| المصير                       | ۲۷         |
| الغسر                        | <b>ተ</b> ለ |
| المسلقات                     | ŧ•         |
| الفقات                       | £ 1        |
|                              |            |

| £Y         | المقو                                    |
|------------|------------------------------------------|
| 33         | يحكر ألمهود وللوائيق والأيمان            |
| £ o        | الأمر بللعروف والنهي عن المنكر           |
| £¥         | تکر الشاد وللفسلین<br>نکر الشاد وللفسلین |
| £A.        | فكر الشكر والشاكرين                      |
| 15         | ذكر الأمانة                              |
| ۰          | وير الخيانة                              |
| <b>a</b> T | ذكر الموالاة والأولياء                   |
| #T         | خُكُرُ الثَّرِية                         |
| 46         | وَكُرُ الأَسْتَكِبَار                    |
| aγ         | ر<br>ذكر البغي                           |
| οA         | ذكر الوعد                                |
| 7.4        | ذكر التوكل                               |
| 17         | ذكر الشهامة والاستشهاد                   |
| 77         | ذكر الظن                                 |
| 38         | ذكر التبت                                |
| 18         | ذكر السمع والطاعة                        |
| 10         | ذكر المصليح                              |
| 77         | ذكر الاعتصام والعصمة                     |
| AF         | ذكربيت الله الحرام والحج                 |
| 11         | ذكر الجلود                               |
| ¥3         | ذكر الثيامة                              |
| 77         | الارهاء                                  |
| ¥\$        | آيات مينا ڏکر آجات من شاڪا، خرف          |

| ٧٦         | أوامر نشنب اقله تعالى إليها                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ¥4         | آيات التحدي                                           |
| A1         | الباب الثاني:                                         |
| ۸۳         | فيه كلام وصول الله صبلى المله عليه وصلم               |
| A£         | من كلامه الموجز عليه السلام                           |
| 14         | من كلامه صلى الله عليه وسلم                           |
| 3 + 7      | محطبته في معجة الوداع                                 |
| ነነጥ<br>ነነጥ | أول خطبة خطبها عليه السلام بمكة                       |
| 111        | قوله عليه السلام في خطبة الميد                        |
| 114        | أول خطية صلى بها الجمعة                               |
|            | سن كلامه الموجز الذي صار مثلاً                        |
| 117        | الباب الثالث:                                         |
| 171        | غرد من كلام أمير للؤمنين علي عليه السلام وخطبه        |
| 177        | من كالأمه عليه السلام<br>من كلامه عليه السلام         |
| 171        | عاقبات                                                |
| 177        | وعمطب فقال                                            |
| 123        | وحصب هان الرابع:                                      |
| 114        |                                                       |
| 181        | من كلام الأتمة عليهم السلام وجماعة من أشراف أهل البيت |
| 121        | الحسن بن علي عليه السلام                              |
| 127        | الحسينين علي عليهما السلام                            |
| 123        | حلي بن الحسين زين العابدين وضي الله عنه               |
| 184        | محمد بن علي الباقر رضي الله عنه                       |
| 101        | <b>دُيِد</b> بن علي وضي الله عنه                      |
| Nati       | جعفرين محمد الصادق رضي اللدعيد                        |

| 101   | موسى بن جعفر رضي الله عنه                    |
|-------|----------------------------------------------|
| 145   | علي بن موسى ألرضا رضي الله عنه               |
| 177   | محمد بن علي بن مرسى رضي الله عنه             |
| ነኘሮ   | عبد الله بن الحسن بن الحسن رضي الله عنه      |
| 170   | محمدين عبدالله بن الحسن وأعوله رضي الله عنهم |
| 174   | سحمدين إبراهيم بن إسماعيل                    |
| 141   | جماعة من الأشراف الطالبيين                   |
| 144   | المباب أسطامس:                               |
| 144   | كلام جماعة من بني هاشم                       |
| 141   | الزبيرين عبد المطلب                          |
| TAE   | أبو طالب                                     |
| 146   | العباس بن عبدالمطلب                          |
| AAf   | عقيل                                         |
| 141   | محمد بن علي -رضي الله عنه - اين الحنفية      |
| 147   | این عیامی                                    |
| 147   | عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رولده           |
| 143   | علي بن عبدالله بن المباس وولله               |
| Y + 1 | الفصل التاني: الباب الأول:                   |
| 4.4   | كلام آبي بكر الصديق رضي الله عنه             |
| TIT   | الماب المتاني:                               |
| 710   | من كلام عسر ين أ-أنطاب وضي الله عنه          |
| 724   | الباب التالث:                                |
| 137   | من كلام عثمان بن عقان رضي الله عنه           |
| * * * | المباب الرابع: كلام العسمابة                 |
|       | -re7-                                        |

| TEY   | حبة الله بن مسعود                        |
|-------|------------------------------------------|
| Yo    | صلمان الغارمي                            |
| 701   | أبو ذر الغفاري                           |
| TOT   | المغيرة بن شعبة                          |
| 701   | صبروبن المعاص                            |
| Yov   | طلحة                                     |
| Tak . | أبو موسى الأشينري                        |
| Y1.   | ابن عبر                                  |
| ***   | أيو الغرباء                              |
| 177   | عبد الله بن عبرو بن العاص                |
| 979   | حسان                                     |
| ¥11   | بلال                                     |
| YZY   | أبو هريرة                                |
| TTA   | عمار                                     |
| 774   | الزيع                                    |
| 171   | عبد الرحس بن عوف                         |
| 777   | حدْرِعَةً بن اليمان                      |
| TVT   | خالد بن الوليد                           |
| 770   | سعد بن أبي وفاص                          |
|       | عتبة بن غزوان السلمي                     |
| 144   | الهاب اطامس:                             |
| YV4   | ،<br>من كلام همر بن عبد المزيز           |
| YAY   | ص مدم معربن عبد العريز<br>الجاب المسادس: |
| YAY   | <u> </u>                                 |
| TAS   | مزح الأشواف والأخاضل والعلماء            |
|       | YaY                                      |

| 799    | الباب السابع:                                     |
|--------|---------------------------------------------------|
| 4-1    | الجوابات المسكتة الحاضرة                          |
| 7" 7 * | باب آخر من الجوابات للمكتة وهو ما يجري مجرى الهزل |
| 440    | الباب النامن:                                     |
| ٣٢٧    | من نوادر المتنبئين                                |
| 444    | الباب التاسع:                                     |
| TTT    | نوادر المدينيين                                   |
| 137    | الباب العاشر:                                     |
| 484    | من نوادر الطفيليين والأكلة                        |
| 454    | ألقاب الأطعمة وغيرها على مذهب الطفيليين           |





(1997/0/1bo...)



طبع فني مطبابع وزامرة الثعث افست

دمنس ۱۹۹۷

في الاخطار الديبيّة تعايمادل ۳۷۰ ل.س

a .

حرانسخت داحل المنطر ۱۸۵ ل.س